# سليمافياض

# العجنالانكالنا

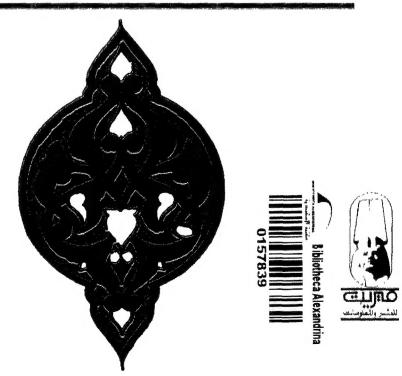



مختارات ميريت

إشراف: حسنين كشك

سليمان فياض

الطبعة الأولى

القاهرة ١٩٩٩

الوجه الآخر للخلافة الإسلامية

ميريت للنشر والمعلومات المدير العام: محمد هاشم

> الغلاف إهداء من الفنان حامد العويضي

وقم الإيداع / ٩٩/٢٧٧

## سليمان يساض

# 



### مقسامة

فى بداية العقد الثالث من القرن العشرين سقطت الخلافة العثمانية، وسقط بسقوطها نظام الدولة الدينية والمدنية معا، وكانت رابعة الخلافات الإسلامية الكبرى، التى عرفها تاريخ المسلمين ، بعد خلافة الخلفاء الراشدين.

سقطت هذه الخلافة مثلما سقطت من قبلها الخلافات الأموية، والعباسية، والفاطمية، وكانت كلها خلافات قهر امبراطورية، لأسر ملكية حاكمة، أموية كانت أو هاشمية، أو تركية عثمانية، خلافات يضبع خلفاؤها على وجوههم أقنعة الدين، إذا جاز أن يكون للدين قناع، فقد كانوا في حقيقتهم ملوكا دنيويين، يستخدمون شعارات الدين لإخضاع البلاد، والعبد، ويهدمون في كل يوم مقاصد الدين، ومن هذه المقاصد: العدل، وحرية الاعتقاد، والأمن، والتكافل الاجتماعي، والإخاء والمساواة، واستقلال بيت مال المسلمين، عن بيوت أموال الحاكمين.

وحين سقطت الخلافة العثمانية، انفتح الطريق انظهام أو أنظمة الدولة المدنية، المشرعة لقوانين مدنية، في كل مالم يرد به أمر أو نهى من أمور الدين، والتي تحقق في الوقت نفسه، بسلطان الحكم الشوري ، مقاصد الدين.

وإثر سقوط الخلافة العثمانية آخر الخلافات في تاريخ المسلمين، تباكى فقهاء ودعاة تراثيو الثقافة والمعرفة. على ضياع الخلافة، وتجاهلوا كل تاريخ خلافات القهر، التي قمعت بالغزو كل الشعوب، باسم الدين، وفرضت الجزية على كل من أسلم من أبناء هذه الشعوب، مخالفة بهذا الفرض، أمرا من أوامر الدين: لا جزية على من أسلم، فبذلك الأمر عمل الخلفاء الراسول، وبذلك الأمر عمل الخلفاء الراشدون. واتهمت هذه الخلافات القهرية كل المسلمين غير العرب، الذين أسلموا بعد فتح بلادهم بالشعوبية، لائهم طالبوا بالمساواة، وبتحقيق مقاصد الدين، على أيدى الحكام الدنيويين

وراح هؤلاء الدعاة يكتبون ويخطبون داعين إلى عودة الخلافية في العقدين الثالث والرابع من القرن العشرين، وكان نظام الخلافية من أركان الإسلام، وفروض الدين، بعد عصر الخلفاء الراشدين.

وطمع ملوك دنيويون، في أسر عربية أو تركيسة حاكمسة، فسى السعودية، وفي مصر، في أن يكونوا خلفاء للمسلمين، في القرن العشوين، واصطنع لهم علماء وفقهاء وكتابا دعاة أشجار أنساب، تنتمسي إلى السبت.

لكن التيار الإسلامي المدنى كان جارفا، ففشلت محاولات العـودة الى النظام الخلافي في العقد الخامس من القرن العشرين.

ومع تنامى حركات الجمعيات والجماعات الإسلامية، فى العقد السابع من القرن العشرين، عادت الدعوة إلى نظام عودة الخلافة، واصطنعت هذه الدعوة النفسها تنظيمات إرهابية، ترفع شعار الجهاد. وتكفر النظم الإسلامية المدنية، وكافة المسلمين فى هذه الأنظمة، فعين هولاء الدعاة على الهدف الأخير، من كمل التنظيمات السرية، والعمليات الارهابية.

والهدف هو إقامة نظام الخلافة من جديد، والعودة بالحاضر إلى الماضى، بمظالمه، وصراعاته، وفتته، وثوراته ، ومصارع رجاله، وإلغاء حق الشعوب المدنى والدنيوى، في تقرير المصير، واختيار نظام الحكم الشورى المدنى، واختيار الحاكمين، وتحديد مدة حكم الحاكم، بل مدد المجالس الشورية المنتخبة، تفاديا لقهر الحاكمين، وتجديدا لنظام الحكم وروحه، كل بضع سنين.

ولقد أثبت تاريخ المسلمين، فشل تجارب الخلافات الإسلمية السنية، والشيعية، وبأيدى مؤرخين مسلمين، في العصور الوسطى، وفي العصر الحديث ممن كتبوا عن وقائع الخلافة، وأحداثها، وممن كتبوا عن خفايا بلاطات هذه الخلافات، وعن انشقاق الشعوب الإسلامية ، في دول مسلمة، عن جسم دولة الخلافة، هربا بدينهم ودنياهم معا من القهر الخلافي ومظالمه، وتحقيقا لحق الشعوب في تقرير مصيرها، واستغلالها لثرواتها، وعائد عملها وعرقها.

وكتبوا عن وقائع مفزعة لخلفاء القهر في حكم الشعوب، وفي صراعات هؤلاء الخلفاء مع بعضهم البعض، ومع أمرائهم وولاتهم وعمالهم.

ومع ذلك يسعى سفهاء العقل، والذين لم يستقيدوا من دروس التاريخ، وتجارب الخلافات الإسلامية، إلى عودة نظام الخلافة، وهم يعلمون أن مثالب هذا النظام في إدارة أمور الدنيا، تطغمي على أحلام الحالمين.

لقد اعتدنا فيما نكتبه عن عصور الخلافة، علي السنة فقهاء ودعاة، وفي كتب التربية والتعليم، أن نتحدث عين ازدهارات الخلافة الإسلامية، الأموية، والعباسية، والفاطمية، وفتوحات هذه الخلافات، وثيراء أغنيائها، وحركة تجارتها الداخلية والخارجية، والتطور العلمي النظيري، والعملي، في ظل هذه الخلافات، لكننا تجاهلنا مثالب هذه الخلافات، وصور قهرها للشعوب، ولأبناء هذه الشعوب، ومحن الفقهاء والعلماء والكتاب والوزراء، في ظل خلافات القهر، وسلبها لحق هذه الشعوب المسلمة في تقرير مصيرها.

تجاهلنا هذا الوجه الآخر لأنظمة خلافات القهر.

وغايتنا من هذا الكتاب، أن نستل من كتب المؤرخين المسلمين، القدامى منهم والمحدثين، ومن تحليلات هو لاء المؤرخين، صور هذا الوجه الأخر لخلافات القهر، الوجه القبيح، ونضعها بين أيدى القسارئين عامة، والداعين إلى عودة النظام الخلافى خاصة، فى العسالم العربسى، والعسالم الإسلامى، وأحسبهم سيكتشفون أن نظام الخلافة لا ينبغسى المسلمين أن يعودوا إليه مرة أخرى، فهو نظام فرضته العصور الوسطى، وكان طبيعيا أن يوجد فى تلك العصور.

فى العصور الوسطى، كان وجه الأرض كله، فى قارات العالم الثلاثة، المعروفة فى تلك العصور، يحكم باسر حاكمة، تقدم لحكم الشعوب حكاما يحملون القاب: الملك، والعلطان، والامبراطور.

وقدم العالم الإسلامي الوليد للحكم أسرا حاكمة ، يحمـــل بنوهـــا المختارون للحكم، لقب خليفة.

وكان المقصود بهذا اللقب في عصر الخلفاء الراشدين أن الحلكم خليفة، لأنه يخلف من سبقه، إلى أن اجترأ الخليفة العباسي أبسو جعفر

المنصور فجعل الخليفة، خليفة شه سبحانه في أرضه، وظل الله الممدود على الأرض. ولعله وجد من الفقهاء ورجال الحاشية، من يفسر له آية الاستخلاف لأدم ، بانها تعنى أن الخليفة هو خليفة الله، الذى اختساره الله، ولم يختره العباد، ، والآية لم تعن أكثر من أن الجنسس البشرى بأسره (من أبناء آدم) قد استخلفه الله في الأرض، لتعمير الأرض.

ولم يكن ممكنا ، في غيبة تجارب أخرى لأنظمة الحكم السائدة، في عصور العالم القديم، والعالم الوسيط، أن يوجد تصور آخر ، غير تصور نظام الخلافة، لحكم المسلمين، تصور كان الخليفة الحاكم فيه فردا، يحكم طوال عمره، ويختاره صفوة أهل المدينة الحاكمة، ليكون حاكما خليفة لكل المسلمين، بصرف النظر عن كونه من آل البيت (على بن أبيى طالب) أو من غير آل البيت (أبو بكر، وعمر، وعثمان).

ثم فرض منطق العصر في نظام الحكم، وفيى مواجهة أسر عالمية حاكمية، يحمل حكامها لقب: امبراطور، وكسرى، وملك، فرض أسرا إسلامية حاكمة من آل البيت أو من غير آل البيت، وفسرض منطق العصر نفسه، تلك الصراعات السياسية الدامية، في تاريخ المسلمين بين الأسرة المسلمة الحاكمة، وأسرات أخرى كبرى، قبلية بالضرورة تسعى إلى الحكم بدعاوى عربية، أو فارسية، أو تركيسة، أو بربرية، وترفع شعارات الإنقاذ للدين، تماما مثلما كان يحدث في بلاد فارس والروم

كان ذلك هو منطق العصور الوسطى، وواقعها، في أنظمة الحكم. وتحت هذا المنطق، ومع ذلك الواقع، اندرجت الخلافة الإسلامية، بعد ثلاثة عقود فقط، من عصر النبوة، ولم يكن ممكنا في تلك العصور سوى هذا التصور لنظام الحكم الإسلامي، الذي مد أجنحته على أراضي وشعوب بلاد مفتوحة، انهارت بفتحها امبراطوريتا: القرس، والروم، وكانت هاتان الامبراطوريتان هما قوتا التوازن الدولي، في تلك العصور. وإثر هذه الفتوحات بقليل، وبقوة أسرتين حاكمتين مسلمتين، صار نظام الحكم الحديد مثل نظام الحكم القديم، الفارسي، والروماني، فلم يتغير في البلاد المفتوحة شيء، سوى أن أهلها صاروا مسلمين بعد أن كانوا غير مسلمين، وأن ونظام الحكم الساساني، أو البيزنطي، صار هو نظام الحكم الخلافي .

ولقد قدمت العصور الحديثة، الجنس البشرى، أنظمة ديمقر اطيسة للحكم والإدارة، أثمرتها التفاعلات الحضارية العسابقة، عبر العصور، وأثمرتها التفاعلات الدولية في العصر الحديث، والثورات الكبرى الحديثة، وعلى أساس من حق الشعوب في تقرير مصيرها، وحسق الشعوب في الاستقلال بهذا المصير، وحق الشعوب في اختيار حاكميها من بيسن من يرشحون أنفسهم للحكم، أو ترشحهم القوى الاجتماعية والتيارات السياسية، وبالتصويت العام، الذي يستوى فيه صفوة الشعب، وعامة الناس.

ولا مفر لمعلمي اليوم من الأخذ بحقوق الإنسان في العصر الحديث، وهي حقوق من مقاصد الدين الإسلامي، فلم يفرض هذا الدين نظاما وحيدا للحكم، ولا تصورا وحيدا للثموري.

فمن المستحيل أن نزرع طرائق العصور الوسطى، فى الحكم، فى عصرنا الحديث، ومن المستحيل أن نعيد إلى عالمنا أوجها قبيحة للحكم، أوجه الحكم الاستبدادى الشمولى بنزوعاته الامبراطورية، وسعيه للتوسع دائما، باسم تأمين الحدود، أو باسم الدعوة للدين، فالحدود لا نهايسة لها عندئذ، والدعوة للدين، لا تكون بالتوسع، وإنما فقط، بالدعوة للدين بنطاب العقل للعقول.

إن منطق العصر، يفرض تسداول الحاكمين الحكم وتجديد المحكومين للحاكمين، ويفرض تجدد أهل الشورى، كل بضع سنين، تحقيقا للعدل في الحكم، ودرءا الفساد في الأرض، ودفعا الشهوات الحاكمين، وأتباع الحاكمين، في السيطرة على رقاب العباد، وسلب أموال العباد، ويفرض مراقبة تصرفات الحاكمين والأتباع، ومحاسبة الحاكمين والأتباع، فالدولة هي كل الشعب، وليست الدولة هي الحكومة والحاكمين.

· "ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض"، وذلك هـو درس القرآن الكريم، وبالله التوفيق.

القاهرة في: أكتوبر 1998

سليمان فياض

### خلفاء القهر

### 1- الخلفاء الأمويون:

| مدة حكمه         | سنوات حكمه | اسم الخليفة                    | <u>م</u><br>1 |
|------------------|------------|--------------------------------|---------------|
| عشرون سنة        | 680-660م   | معاویة بن أبی سفیان            | 1             |
| ثلاث سنوات       | 680—68م    | يزيد بسن معاويسة<br>(الأول)    | 2             |
| أربعون يوما      | 683-683م   | (الأول)<br>معاوية الثانى       | 3             |
| سنة واحدة        | 685–684م   | مروان بن الحكم                 | 4             |
| عشرین سنة        | 705–685م   | عبد الملك بن مروان             | 5             |
| عشر سنوات        | 715-705م   | الوليد بن عبد الملك            | 6             |
| سنتان            | 717-715م   | سليمان بن عبد الملك            | 7             |
| سنتان وسبعة شهور | 720-717م   | عمر بن عبد العزيز              | 8             |
| أربع سنوات       | 724-720م   | يزيد بن عبد الملك              | 9             |
| تسع عشرة سنة     | 743-724م   | هشام بن عبد الملك              | 10            |
| سنة وشهران       | 744-743م   | الوليد بن يزيد بن عبد<br>الملك | 11            |
| خمسة أشهر        | 744–744م   | يزيد بن الوليد                 | 12            |

| سبب وفاته                                                   | نسبه            |
|-------------------------------------------------------------|-----------------|
| مرض ومات على فراشه                                          | عربى الأب والأم |
| مات على فراشه                                               | عربى الأب والأم |
| كان مريضا ومات على فراشه                                    | عربى الأب والأم |
| قتلته زوجته                                                 | عربى الأب والأم |
| مات على فراشه                                               | عربى الأب والأم |
| مات على فراشه                                               | عربى الأب والأم |
| مات على فراشه                                               | عربى الأب والأم |
| يشاع أنه مات مسموما من أقربائه                              | عربى الأب والأم |
| حزنا على جارية أحبها                                        | عربي الأب والأم |
| مات على فراشه                                               | عربى الأب والأم |
| أغضب أكابر أهله، فتجمعوا عليــــه<br>بالسيوف وقتلوه في بيته | عربى الأب والأم |
| مات على فراشه                                               | عربى الأب والأم |

| مدة حكمه   | سثوات حكمه | اسم الخليفة        | م  |
|------------|------------|--------------------|----|
| شهران      | 744–744م   | اپر اهیم بن الولید | 13 |
| خمسة سنوات | 749-744م   | مروان بن الحكم     | 14 |

#### 2- الخلفاء العباسيون:

| أربع سنوات وتســـعة<br>أشهر                             | 754-750م | أبو العياس السفاح | 1  |
|---------------------------------------------------------|----------|-------------------|----|
| عشرون سنة                                               | 775-754م | أبو جعفر المنصور  | 2  |
| عشر سنوات                                               | 785-775م | المهدى            | 3  |
| سنة واثنان وعشـــرون<br>يوما                            | 786–785م | الهادى            | 4  |
| ثلاث عشرة سنة                                           | 809-786م | هارون الرشيد      | 5  |
| أربع سنوات ، وثمانيــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | 813–809م | الأمين            | 6  |
| عشرون سنة                                               | 833-813  | المأمون           | 7  |
| تسع سنوات                                               | 842-833م | المعتصم           | 8  |
| خمس سنوات                                               | 847-842م | الواثق            | 9  |
| أربع عشرة سنة                                           | 861–847م | المتوكل           | 10 |
| سنة واحدة                                               | 862–861م | المنتصر           | 11 |

| سبب وفاته                             | نسبه            |
|---------------------------------------|-----------------|
| كان ضعيفا، فخلعه مروان، وقتله         | عربى الأب والأم |
| أخر الخلفاء الأمويين وقتاه العباسيون. | عربى الأب والأم |

| N. A.                                                             | (1)                          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| مات مريضا بالجدرى                                                 | عربى الأب والأم              |
| مرض فی رحلة ومات                                                  | عربى الأب وأمه بربرية        |
| مات معموما ، بسم وضعتــــه اــه · جارية في طعامه                  | عربى الأب، وأمه يمنية        |
| قتلته أمه بدس من وضع له السم                                      | عربى الأب، أمه جارية فارسية  |
| مرض ومات                                                          | عربى الأب ، أمه جارية فارسية |
| قتل على يد الجيش الخراساني لأخيه<br>المامون                       | هاشمى الأب والأم             |
| أصيب بالحمى في إحدى الغزوات                                       | عربى الأب، وأمه جارية فارسية |
| مريض ومات                                                         | عربى الأب، وأمه جارية        |
| مرض ومات                                                          | عربى الأب، وأمه جارية        |
| تأمر ابنه المنتصر عليه، مع الــــــــــــــــــــــــــــــــــــ | عربى الأب، وأمه جارية تركية  |
| قتله الجند الأتراك                                                | عربى الأب، أمه جارية تركية   |

| مدة حكمه         | سثوات حكمه | اسم الخليفة | م  |
|------------------|------------|-------------|----|
| أريع سنوات       | 866-862    | المستعين    | 12 |
| ثلاث سنوات       | 869–866م   | المعتز      | 13 |
| سنة واحدة        | 870-869م   | المهتدى     | 14 |
| سنتان وعشرون سنة | 892-870م   | المعتمد     | 15 |
| عشر سنوات        | 902-892م   | المعتضد     | 16 |
| ست سنوات         | 908–902م   | المكتفى     | 17 |
| أربع سنوات       | 932–908م   | المقتدر     | 18 |
| سنتان            | 934–932م   | القاهر      | 19 |
| ست سنوات         | 940-934م   | الراضى      | 20 |
| أربع سنوات       | 944–940م   | المتقى      | 21 |
| سنتان            | 944-944م   | المستكفى    | 22 |

تلى هؤلاء الخلفاء خلفاء بالاسم فقط ، ليس لهم من السلطة شيء، ولذلك دامت خلافتهم طويلا، وماتوا على فرانسهم ، وتركوا الصراع على الملك لغيرهم من بنى بويه، والسلاجقة.

| سبب وفاته                                                          | نسبه                         |
|--------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| سپپ وفاته<br>نفاه الجنود الترك، وقتلوه                             | نسبه<br>عربی الأب، أمه جارية |
| ثار ضده الأتراك ، وحبسوه فمـــات<br>جوعا وعطشا                     | عربى الأب ، وأمه جارية       |
| ثار عليه الجنود الترك، وقتلوه                                      | عربى الأب، وأمه جارية        |
| مات مريضا بعد أن خلعــــــه أخـــوه الموفق، ويقال إنه مات بيد أخيه | عربى الأب، وأمه جارية        |
| مات على فراشه                                                      | عربي الأب، وأمه جارية        |
| مات على فراشه                                                      | عربى الأب، وأمه جارية تركية  |
| خلعه قواده وقتلوه                                                  | عربى الأب، وأمه جارية رومية  |
| خلعه جنوده وسجنوه ثلاثيسن سنة حتى مات                              | عربى الأب، وأمه جارية        |
| مات على فراشه                                                      | عربى الأب، وأمه جارية        |
| قبض عليه القائد الستركى تــوزون،<br>وسمل عينيه وقتله               | عربى الأب، وأمه جارية        |
| خلعه معز الدين البويـــهى وقبــض<br>عليه                           | عربى الأب، وأمه جارية رومية  |

منخل المسلمون ؟ لماذااختلف المسلمون ؟

يختلف الناس ، كل الناس ، مسلمين وغير مسلمين في آرائهم ، في كل العصور ، اختلافا قد يصل إلى التكفير ، وحمل السلاح ، واستباحة الدم و الأعراض . وأسباب الاختلاف ترجع إلى الاختلاف بين الناس ، في العقائد والمصالح ، إلى وجهات النظر في الأفكار والموضوعات الغامضة ، والجهل بوجهات نظر الآخرين ، بل بموضوع النزاع ، ووجهات النظر فيه ، وقد قال سقر اط لتلاميذه : "لو عرف موضع النزاع ، لبطل كل نزاع". ويختلف الناس لاختلاف الرغبات والشهوات والأمزجة بينهم ، والرغبة كمل يقول اسبينوزا هي التي ترينا الأشياء مليحة أو قبيحة لا بصبرتنا.

وتاريخ الفكر البشرى كما يقول وليم جيمس ، هو تاريخ التصادم بين الأمزجة البشرية، في ميادين الأدب والفن، والحكمة والأديان.

ويختلف الناس لاختلافهم في الاتجاه والمنهج ، متل اختلف الفقهاء ، وعلماء الكلم، فهؤلاء يقولون بالعقل، وأولئك يقولون بالنقل، ويختلف الناس، لتقليدهم ، للسابقين ، ومحاكاتهم، دون تحكيم للعقل مسن المقلدين. والتقليد يسيطر على القلوب. وأفكار السابقين تسيطر على العقول. فيكون الجدال غير المنتج، بين المصغدين بقيود الأسلاف من حيث لا يشعرون ، ومن التقليد ينشأ التعصب. فقدسية الآراء التي يقلدها الشخص تدفعه إلى التعصب لها ، وكلما كان التعصب شديدا ، كان الشخصة شديدا ، كان الختلاف شديدا والتعصب يؤدى دائما إلى التكفير داخل الأمة الواحدة ، واستباحة البعض لدماء البعض ، والحرب بين الأمم، ونادرا ما يكون سبب التعصب هو قوة الإيمان ، فالمتعصب لا يفتح قلبه وفكره إلا على جانب واحد ، هو آراء العابقين ، أو يعض السابقين.

ويختلف الناس بسبب تفاوت المدارك والعقول ، فمن المدارك ما ينفذ إلى الحقيقة ، ومنها مالا يحيط إلا بجزء منها، ويقف عند هذا الجزء، ومنها ما يسيطر عليه الوهم ، ومنها ما يذهب به الخيال في متاهات فكرية

مختلفة ، تحت سلطان أفكار موروثة. والعلماء أنفسهم مثل العامــة ، قـد تسيطر عليهم الأوهام ، وتغشى على بصائرهم ، وكيف يتفق فكر الفقيـه السلفى، مع فكر العالم ذى العقل المنطقى الرياضى؟ وكيف يتفـــق العقـل الشاعرى المتحرر ، مع عقل الفقيه المتعبد بنصوص فقهاء سابقين؟

ويختلف الناس جميعا ، لانتماءاتهم العصبية القومية ، أو العنصرية، ويندفعون بها أيضا إلى طلب الرياسة والسلطان .

وأخطر أسباب الخلاف بين الناس اختالف العلماء المنافقين، علماء اللهان ، غير حكيمى القلب ، الذين يصير لهم أنصار يندفعون لتابيدهم اندفاعا ، ويعلنون آراءهم مجاهرة ، ويخدعون أنفسهم بأن ما يدعون إليه هو الحق ، ولقد روى عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روى عنه: "أخوف ما أخاف على أمتى رجل منافق عليم اللهسان ، غير حكيم القلب، يغيرهم بفصاحته وبيانه، ويضلهم بجهله".

فليست ذلاقة اللسان ، دليلا على العلم، بل لعلها، غالبا، دليل على الجهل والنفاق ، وانعدام الحكمة في القلب ، بانعدام الحب للناس ، والرحمة بالناس. ومثله ذلك المتعالم، نصف الشيخ، الذي يركب صبهوة منبر ، ويقول أنا وراءه حتى أفرق بينه وبين ربه، وأنا وراءه حتى أفسرق بينه وبين زبه، وأنا وراءه حتى أفسرق بينه وبين زبه، وأنا قبل شهور: "أند وراءه حتى القبر" .

عبر أربعة عشر قرنا من الزمان ، اختلف المسلمون في مذاهب الاعتقاد والسياسة، والفقه، ولم يختلفوا في لب الدين وجوهره .

لم يختلف المسلمون في وحدانية الله ، والشهادتين ، ولم يختلف وا في أن القرآن الكريم نزل من عند الله تعالى .

ولم يختلفوا في أصول الفرائض ، كالصلوات الخمس، والزكات والمحج، والصوم ، ولا في طرق أداء هذه الفرائض، ولا في المحرمات، ولا في العامة للميراث.

ولكن المسلمين اختلفوا ، واختلافهم شركله ، حول بعض العقائد، وحول السياسة ، فكانوا فرقا متتاحرة بالرأى وبالسيف ، وبالتكفير وتحريم التفكير على من سواهم.

اختلفوا ، وأخذ خلافهم طريقين : طريق علمي لم يفرق الأمة وطريق عملي فرق الأمة، وأذهب وحدتها بين أفرادها، وأسرها ، في السياسة ، وشئون الحكم، وبعض العقائد، ويرجع الإمام الشيخ الجليا محمد أبو زهرة هذا الخلاف في كتابه القيم تاريخ المذاهب الإسلامية" إلى العصبية العربية، وهي جوهر الخالف بين المسلمين في تاريخهم الإسلامي، مع أن الإسلام قد حارب العصبية بنصوص القران والسنة، فعادت العصبية الجاهلية، إلى حياة العرب الذين أسمموا بين العلويين والأمويين، والهاشميين والربعيين من الخوارج . وأنت هذه العصبية الــــى التنازع على الخلافة منذ الخلاف الأول بين المهاجرين والأنصار. ومن اسباب الخلاف بين المعلمين، الخلاف بين العرب المسلمين ، وأهل الديانات القديمة السابقة ، الذين دخلوا في الإسلام ، وصاروا يفكرون فيسه، وفي الحقائق الإسلامية ، على ضوء اعتقاداتهم القديمة. وبينهم كان مخلصون في إسلامهم ، ومنافقون في هذا الإسلام يظـــهرون غــير مــا يبطنون، ويزرعون أفكارهم حول الجبر والاختيار، وصفات الله: هل هــي ذاته أو غير ذاته ، والقرآن هل هو مخلوق أو غير مخلوق، فكانت طوانف الشبعة ، والفرق الأخرى.

ومن أسباب الخلاف بين المسلمين ، تصدى العلماء للبحث فسى مسائل غامضة بفروض نظرية ، تأثروا فيها بمناهج الفلاسفة ، مثل مسللة إثبات صفات الله تعالى ونفيها ، وقدرة العبد بجوار قدرة الرب.

ومن أسباب الخلاف ، انتشار القصاص في المساجد، منذ العسهد الأموى، وانزلاقهم إلى إدخال الإسرائيليات في كتب التفسير التي "تسدرس إلى اليوم بالأزهر الشريف" وكتب التاريخ الإسلامي ، وقد جسهد الخلفاء والأمراء ودعاة الفرق في الاستعانة بهؤلاء القصاص "الوعاظ" لمشايعتهم بين العامة، ومناصرتهم الوصول إلى الحكم، أو لاستمرار بقائسهم فيه، وعندئذ تسوء العقبي، ويجيش القصاصون، والسنة القصاصون، ويمتشسق مسلمون السلاح لمحاربة المسلمين بالإرهاب، أو بالحرب ، بالاغتيال السياسي ، أو بالجيوش.

ومن أسباب الخلاف بين المسلمين ورود آيات متشابهات في القرآن الكريم ، إلى جانب الآيات المحكمات، والآيات المحكمات صريحة وقاطعة ولا تحتاج إلى تأويل ، والآيات المتشابهات تحتاج إلى التسليم بها دون تأويل، لكن بعض العلماء يتصدون إلى تأويلها، وعندنذ يحدث الاختلاف في التأويل اختلافا مبينا ، فتحدث الفرق الإسلامية في الإسلام، وينقسم العامة بين أهل هذه الفرق.

ومن أسباب الخلاف بين المسلمين ، اختلاف الفقهاء واختلاف مرحمة وشر في آن واحد، في استباط الأحكام الفقهية ، في أمور لم يرد بها نص في قرآن كريم ، أو سنة شريفة ، والنصوص تتناهى، والحوادث لا تتناهى، وتحتاج إلى استباط أحكام وفتاوى فقهية لكل حادثة من الحوادث. وقد اختلف الفقهاء في هذا الاستباط بالاجتهاد ، واختلف الحكام في الأخذ والعمل بهذا الاجتهاد، في الحكم والفتوى من عصر إلى عصر، ومن بالد.

وكان الاختلاف رحمة ، فبوسع كل أن يختار فتوى هذا أو ذاك ، ليعمل بها.

وكان الاختلاف شرا في الوقت نفسه، فبوسع كل أن يختار فتـوى هذا أو ذاك، ليحكم بكفر خصم، ويهاجم حريته في التفكير، ويقطع رقبته، ويستحل دمه وعرضه وماله.

والفقه قانون ، وليس جزءا من الشريعة ، لأنه اجتهاد والمجتهدون مختلفون ، وكيف يحمل القرآن والسنة هذا الاختلاف ؟ وكيف تصبح هذه الثروة الفقهية الخلافية ، التي تعد بالآلاف (مثلما تعد القوانين في مصر الآن) جزءا من شريعة الإسلام؟

ذلك كان الخلاف العلمي، وثلك كانت آثاره في اختلاف المسلمين، فكيف كان الخلاف العملي بين المسلمين في تاريخ المسلمين؟

بدأ الخلاف والاختلاف في التاريخ الإسلامي ، جزئيا ، ونظريا وعمليا ، بين صحابة الرسول (صلى الله عليه وسلم) بعد وفاته . ثم انتقال منهم ، وعنهم ، إلى العلماء والفقهاء ، من التابعين ، وتابعي التابعين ، ثم امتد الاختلاف ليسرى بين عامة المسلمين ، في كل بلاد الإسلام ، وفي كل العصور الإسلامية التي حكم فيها ، خلفاء نبوة ، وخلفاء ملك يورث ، وسلاطين ، وأمراء، وتحول ما كان جزئيا من الخلاف والاختلاف ، إلى خلافات كلية ، وما كان صغيرا ومحدودا، إلى خلافات كلية ، وما كان صغيرا ومحدودا، إلى خلافات مليها ، وبسببها دول، وسقطت دول، وحمال فيها السلاح ، وسالت دماء. ومعظم النار من مستصغر الشرر.

آثر عهد رسول الإسلام، وقد غاب النبي الرسول ، وطوال عسهد الخلفاء ، حدث الخلاف حول الخلافة المرسول في حكم المسلمين ، والخلافة المرسول في حكم المسلمين ، والخلافة هي الإمامة الكبرى الواجبة الطاعة ، وعلى الكل أن يسير وراءها ، رعاية للمصالح العامة للناس ، وحفظا للدين، وحماية للحرية ، في العقيدة ، وفسى النفس ، وفي المال، وفي الأعراض ، وفي دائرة الشريعة الإسلامية ، ولها دعامتان لا ثالث لهما هما : القرآن والسنة ، فما عداهما فقه واجتهاد ، قسد يتحول هذا الفقه والاجتهاد إلى قانون للحاكم والمحكوم ، إذا أجازه الحساكم الخليفة ومستثماروه ، وفقا لمبدأ المصالح المرسلة.

وكان أول خلاف بعد وفاة الرسول ، حول من يكون أول خليفة للرسول ، في حكم المسلمين في الجزيرة العربية ؟ وممن يكون أول من من المسلمين المهاجرين القرشيين : الهاشميين أو الأمويين ، أم من الأنصار المسلمين من الأوس أو الخزرج. وحلت مشكلة الخلاف الأول باختيار أبى بكر الصديق، الصديق، الصدابي الجليل العظيم الإسلام، حين تنازل الأنصار والقرشيون معا عن المطالبة بالخلافة ، لقوة إيمانهم الأول، وثقتهم بأبي بكر الصديق.

وحلت مشكلة الخلافة مرة ثانية ، حين اختار أبو بكر عمر بـــن الخطاب من بعده ، ليكون ثانى الخلفاء المسلمين ، وكان من بنى مخزوم، الموالين لبنى أمية ، ولم يكن هاشميا ولا أمويا ، ولا من الأنصار .

وبدا أن مشكلة الخلافة ستحل المرة الثالثة ، بعد عمسر ، حيسن اختار عمر ، وهو يحتضر، وينفث دماء من طعنسة خنجسر أبسى الولسوة الفارسي ، اختار مجلسا من سئة ، ليختاروا المسلمين خليفة مسن بينهم المسلمين . وكان أعضاء هذا المجلس قرشيين : ثلاثة هاشميون، وثلاثية أمويون، وليس بينهم واحد من الأنصار ، لا من الأوس، ولا من الخزرج. وحين سئل عمر : ماذا لو حدث أن الهاشميين اختاروا خليفة منهم ، وأن الأمويين اختاروا خليفة منهم ، وتساوت أصوات الاختيار لهؤلاء وهؤلاء ، قال لهم عمر ما معناه : إن الصوت المرجح لأحد الطرفين هو صوت عبد الرحمن بن عوف كان قرشيا من بنسبى أميسة ، وسئل عمر : وماذا لو شق أحد السنة عصا الطاعة ، في مبايعسة الخليفة المختار ، فقال لهم عمر : وماذا لو شق أحد السنة عصا الطاعة ، في مبايعسة الخليفة المختار ، فقال لهم عمر : وماذا و شق أحد السنة عصا الطاعة ، في مبايعسة الخليفة المختار ، فقال لهم عمر : وماذا و شق أحد السنة عصا الطاعة ، في مبايعسة الخليفة

واجتمع المجلس ، وتم الاختيار في البداية لابن عوف ، لكنه أباها لنفسه ، وكان تاجرا ، وصار فيما بعد واسع الثراء، فاختير عثمان للخلافة ، وبالإجماع ، وتم ما أراده عمر ، وحسم فيما بدا الخلاف المتوقع ، باختيار خليفة صحابي جليل، مسن ، محب لذوى قرباه وذوى رحمه من الأمويين، ولا لوم عليه ولا تثريب في هذا الحب، ولربما بقيت نار بعض الهاشميين من قريش تحت الرماد.

وفي عهد خلافة عثمان ، كان معظم مستشاريه ، وولاته على الأقاليم، وعمال الخراج على الدواوين المدنية التى أنشاها عمر، من الأمويين، وكان الأمويون مشهودا لهم بالمهارة في إدارة الحرب والمال والتنظيم ، قبل عهد الرسول في الجاهلية ، وفي عهد الرسول وأبى بكر وعمر في الإسلام في أرجاء الجزيرة العربية ، في الحجاز ، واليمن ، ونجد، والبحرين ، وفي الأمصار المفتوحة.

وبسبب هذا الإيثار الراجح في الاختيار للأمويين ، حدث خـلاف المتدت نيرانه إلى عامة المسلمين ، وربما كان يذكيها قرشيون هاشميون ، وبالتاكيد كان يذكيها قرشيون أمويون ، لتكون الخلافة بهذه الفتنة للأمويين، مضحين بالخليفة عثمان ، كما تؤكد ذلك مسيرة الأحداث.

فى عهد عثمان : ظهر الخلاف فى فتن كموج البحر ، كما يقول الشيخ الإمام محمد أبو زهرة، وكانت هذه الفتن الخطوة الأولى للافستراق بين المسلمين ، والخطوة الأولى لنشوء المذاهب السياسية حسول الخلافة وغير الخلافة . وكانت لهذه الفتن أسباب أثمرت خلافا حسادا ، حسول استمرار خلافة عثمان.

أول هذه الأسباب سماح عثمان لكبسار المهاجرين والأنصسار الأولين ، الأحياء بعد عهد الرسول ، بالذهاب إلى الأمصسار ، فانسسابوا متغلغلين في الأقاليم الإسلامية ، أنصارا وهاشميين وأموبين ، وكان الخليفة عمر قد منعهم من مغادرة المدينة ، إلا لولاية يتولونها ، أو لقيسادة جيسش يقودونه ، أو لحرب يخوضونها كجنود ، فقد كان عمر يريد الانتفساع بهم كصحابة مستشارين ، ويخشى أن يفتن الناس بهم فسى الأمصسار ، وأن ينتقدوا ، وهم في الأقاليم ، بعيدا عنه ، الولاة ، بما لهم من سابقة الصحبة ، وحق الرأى ، والاجتهاد ، والرواية للحديث ، وتفسير آيات القرآن ، وبيسان أسباب نزوله ، ولذلك أبقاهم عمر عنده ، وحدد إقامتهم في المدينة .

فقح إذن عثمان بسماحه للصحابة الأحياء بالعودة إلى الأمصار ، وفى غير مهمة للدولة ، أبواب الفرص لنقد ولاة الأقاليم ، وانتقاد الخليفسة نفسه ، مثلما فعل "أبو فر الغفارى" فى الشام، وكان واليها منذ عهد عمر هو "معاوية بن أبى سفيان" فقد كان أبو نريقول الناس فى الشسام: "والله لقسد حدثت أعمال ما أعرفها، والله ما هى فى كتاب الله ولا سنة نبيه ، والله إنى لأرى حقا يطفا ، وباطلا يحيا ، وصادقا مكنبا ، وأثرة بغير نقى ، ومسالا مستأثر ابه". إلى آخر ما كان يقوله الناس . وشكا "جبيب الفهرى" لمعاويسة قائلا: "إن أبا نر المفسد عليكم الشام ، فتدارك أهله إن كان لك فيه (أى فسى الشام) حاجة". فشكا معاوية أبا نر إلى عثمان ، فأعاده عثمان إلى المدينة ، تم نفاه إلى الربذة ، وكان لنفيه أثر بلا شك فى نفوس الصحابسة المقيميسن بالمدينة ، والهاشميين ، فأبو نر هذا هو الذى قال فيه الرسول إنسه: "أمسة وحده، يعيش وحده، وبموت وحده ، ويبعث أمة وحده". وصدق رسول الله فيما قال عنه، فقد كان أبو نر ثقيا وصادقا وزاهدا.

لكن الشام ، وغير الشام من أمصار الإسلام المفتوحة ، بقى فيسها آخرون من أمثال أبى ذر، وممن استمعوا إلى أبى ذر، وبين السامعين كلن أقوام حديثو عهد بالكفر، لم تشرب قلوبهم بعد حب الإسلام ، وفيسهم من

يدعون إلى الفتنة ، ويجدون سماعين لهم، وفيهم من ينتمون إلى الهاشميين، وإلى الأنصار ، وإلى قبائل غير قرشية ، وإلى قوميات البللد المفتوحة وعصبياتها .

وثانى هذه الأسباب، أن بعض أقارب الخليفة عثمان من السولاة على الأمصار ، ومن المستشارين له ، ليسوا من أهل الثقة ، وإن كانوا من أهل الخبرة . ومع ذلك كان عثمان يستشيرهم ، ويكثر من استشارة علية الصحابة المتفقهين حقا في الدين ، وجوهر الدين ، وروح الدين ، مثل : على بن أبي طالب ، وسعد بن أبي وقاص ، وطلحة ، وغيرهم ممن كانوا من الخاصة الذين يستشيرهم عمر ، وكان هؤلاء الأمويون ، من أقارب عثمان ، يحاولون ، من وراء ظهره ، وربما أمام عينيه ، أن يقبضوا على ناصية الأمور ، لصالح الأمويين بالطبع ، في المدى القريب والبعيد ، فراحوا يحرضون عثمان على عدم الالتفات السبي المدى القريب والبعيد ، فراحوا يحرضون عثمان على عدم الالتفات السبي وفود المتألبين عليه وعلى خلافته ، قادمين إليه من مصر ، والكوفة ، وفود المتألبين عليه وعلى خلافته ، قادمين إليه من مصر ، والكوفة ، حاملي السلاح ، مطالبين بمطالب شتى يعتقدون أنها من حقوقهم كرعية ،

واستعان عثمان بعلى فى صرف المصريين المسلمين خاصـــة ، فاستمعوا إلى رأيه، وانصرفوا عن حصارهم لدار عثمان ، لكنهم بقوا فـــى المدينة ، ربما منتظرين أن تجاب مطالبهم بتغيير ولاتهم ، وأخذ حقوقهم ، ورفع المظالم عنهم.

ولذلك عاد عثمان يطلب من على أن يكلم الناس بكلام يقتنعسون به كى يعودوا إلى بلادهم ، ويشهد له عندهم بكلام يفرق به الناس ، فسوف يحقق لهم مطالبهم. وتحدث على إلى الثائرين ، فرقوا لكلامه ، وبكى كثير منهم تأثرا بقوله ، وعادت سيوفهم إلى اغمادها ، وخمدت نوازع السخط فيهم، وراحوا يستعدون للرحيل عن المدينة ، لولا أن مروان بن الحكم الأموى ، مستشار عثمان ، دخل على عثمان بعد حديث على للناس ، ووعده لهم بلسان على ، وراح يحذره من الاستجابة للثائرين، ومن إعلانه والتوبة على لسان على ، وقال له : "والله لإقامة على خطيئة يستغفر منها، أجمل من توبة تخوف عليها ، وإنك إن شئت تقربت بالتوبة ، ولم تقر بالخطيئة ، وقد اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من بالتوبة ، ولم تقر بالخطيئة ، وقد اجتمع إليك على الباب مثل الجبال من

الناس ، فقال له عثمان: "فاخرج إليسهم ، فكلمسهم ، فانى لأستحيى أن أكلمهم". فخرج مروان إلى باب دار عثمان ، والناس يركب بعضهم بعضا من الزحام ، وراح يستفزهم ، ويتوعدهم ، قائلا فيما قال : "كسانكم قد اجتمعتم لنهب ، وجئتم تريدون أن تنزعوا ملكنا (هكذا ١١) مسن أيدينا ، أخرجوا عنا ، والله لئن رمتونا ليمرن عليكم منا أمر لا يسركم، ولا تحمدوا (عندئذ) غبب (عاقبة) رأيكم ، ارجعوا إلى منازلكم ، فإنا والله ما نحن مغلوبين على ما في أيدينا (هكذا ١١)". وهكذا أرادها مروان ملكا عضوضا لبنى أمية ، لا خلافة تقوم على العدالة ، والشورى ، والطاعة من الرعيسة عن اقتاع بالعدالة .

وكانت الكارثة الإسلامية الشعبية الأولى ، ضد الخليفة عشمسان، وضد نظام الخلافة لأول مرة ، فقد هاجم الثائرون الوافدون دار عثمسان ، وكانت قلوبهم قد رقت لكلمات على ، فاستشهد عثمان وهو يقرأ القرآن فى مصحف عثمان ، المصحف الوحيد الذى كان أصله فى بيت حفصة، والذى نسخت منه نسخ إلى الأمصار ، وأحرق ما سواها من مصساحف السولاة والصحابة فى الأمصار ، فاستقرت من بعده قراءة القرآن ، وآيات القرآن ، والسواح كما جمعت فى عهد أبى بكر من أوراق البردى ، ورقائق الجلود ، والسواح الخشب، والعظام. وعجز أهل المدينة عن حماية عثمسان ، وكسان بينهم هاشميون وأنصار ، ساخطون بلا شك، على ما قاله مروان للناس.

وثالث هذه الأمدباب ، ما وجه إلى الخليفة عثمان مسلمى الأمصار ، والصحابة بالأمصار ، من اتهام له بالمحاباة لعبد الله بن سسعد ابن أبى السرح الأموى ، حين ولاه ولاية مصر ، بعد ولاية عمرو بن العاص فاتح مصر ، وكان عبد الله هذا قد أباح الرسول دمه ، لارتداده بعد العاص فاتح مصر ، فهرب منه ، ثم عاد مسلما ، وكان عبد الله يظلم في حكم اهل مصر ، ويسهم كيدا في تأليب أهل مصر على عثمان . ولقد اعترف عبد الله بسهذا التحريض ، بعد استشهاد عثمان ، عندما قال : "والله إن كنت لألقى الراعى فاحرضه عليه" . ولقد انتشرت بين المسلمين أقوال قوالى المعوء عسن ابسن فاحرضه عليه" . ولقد آمن ، ثم كفر ، ثم كذب على رسول الله ، ولم يكسن فسي سياسته كوال أموى على مصر ، رحيما باهل مصر ، مثلما كان معاويسة الأموى رحيما باهل الشام ، ومثلما كان عمرو بن العاص رحيما باهل الأموى رحيما باهل المصريين ، وجرينا في مخالفة عثمان ،

لا يستمع منه إلى نصح، ولا يخاف من تهديد أو وعيد. بـــل أقد تجرأ فضرب في مصر، من أتوه من قبل عثمان بعد أن شــكوه إلــي عثمان، حاملين له نصح عثمان، وتهديده له . عندئذ يئــس النــاس فــي مصـر، وأكثرهم من العرب، من العدل، وهو من أركان الخلافة الثــلاث، وفتــح الياس أبواب الشر، والفتن، والقتل، والقتال، ومنوء الرأى فـــي الخلافـة الياس أبواب الشر، والفتن، والقتل، والقتال، ومنوء الرأى فـــي الخلافـة والخلفاء، وأنذرهم بعواقب استناد الخلافة إلى عصبية قبليـــة أو قوميــة، فالدين قد علا بنصوصه في القرآن والمنة فوق العصبيات والقوميــات والقوميــات والقوميــات والمان يكفي الإنذار، أو تغني النذر، في إيقاف الطوفان؟

ورابع هذه الأسباب: لين الخليفة عثمان مع ولاته ، ولـم يكن بعضهم عادلا ، في مصر ، والكوفة ، فيئس الناس من عدله هو الخليفة. ولم يكن عثمان بسبب لينه حازما مع ولاته ، وخصوصا في سوء معاملتهم للرعية بالعدل ، ورعاية المصالح ، ولم يرفع بعد عمر شعار عمر ، حين قال : "خير لى أن أعزل كل يوم واليا ، على أن أبقى واليا ظالما ساعة من الزمان".

ومن لين عثمان أنه لم يكن حازما منذ البداية مع الوافديسن مسن الأمصار ثائرين عليه ، ومحاصرين للمدينة ولداره ، حتى إنهم حصبوه بالحصباء ، وهو يخطب فيهم على منبر المسجد النبوى ، فافتتة ليس لها علاج من الحاكم حين تحدث ، سوى الحزم، ثم بعد ذلك يرد الحصق إلى نصابه ، ويعزل الولاة الظالمين ، ولو فعل ذلك، منذ البداية ، لنجا، ونجت الخلافة ، واستتب أمن المسلمين وحسم الخلاف ، وكسرت شوكة العصبية القبلية الأموية ، وكان عظماء الصحابة من حوله في ثمانمائة سيف، بقية من مقاتلين عظام ، على استعداد لنصرته، ولكنه كان يثبطهم ، ويمنعهم من نصرته ، منعا للقتل والقتال بين المسلمين . كان رحيم القلب ، فكان أول فداء، وكان مقتله بداية البلاء لخلاف المسلمين ، وفتح الباب لفتتة ، بل لفتن، اخذت تموج كموج البحر.

وخامس الأسباب : وجود طوائف من الناقمين على الإسلام، الذين يعيشون في ظله، ويظهرون نفاق الغيرة عليه، ويضمرون نفاق الكفر به ، فقد راحوا يشيعون أقوال السوء عن ذى النورين عثمان، ويذكرون بالخير فارس الإسلام : على بن أبى طالب، وينشرون روح الفنتة بين العامة في الأمصار ، متخذين من مظالم بعض الولاة ذريعة لدعاية م

وعلى رأس هؤلاء كان عبد الله بن سبأ اليهودى ، وكان يمنيا من صنعاء ، وأسلم فى زمان عثمان ، وراح يتقل مرتحلا من بلاد الحجاز إلى البصرة، إلى الشام، ناشرا دعايته ضد عثمان ، وذاكرا بالخير عليا بن أبى طسالب، ليوقع بين الهاشميين والأمويين ، ولم تتجح دعايته فى هذه البلاد ، فسأبعد من الشام إلى مصر . وفى مصر راح يقول الناس : "إنى أتعجب ممن يقول برجعة عيسى لحكم الدنيا، ومحمد أولى بأن يرجع لحكم الدنيا، ويقول الناس : "كان ألف نبى ولكل نبى وصىى ، وعلى وصسى محمد ، وعقول الناس : "كان ألف نبى ولكل نبى وصىى ، وعلى وصسى محمد ، ومحمد خاتم النبيين ، وعلى خاتم الأوصياء ، وعثمان أخذها (أى الخلافة) بغير حق، فوصى محمد موجود وحى". ولعله قد راح يؤلف أحاديث فسى هذا السياق ، وينسبها إلى صحابة رحلوا عن الدنيا بالموت أو بالشهادة .

وصار لابن سباً دعاة ، يظهرون في العلم الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر، ويدعون في العدر لآراء ابن سباً، في عيوب عثمان ، وولاة عثمان ، وفضائل على فارس الإسلام ، وباب مدينة العلم ، فكان تنظيما سريا يتحرك بين الناس بوجهين ، ويحيا بوجهين، وبداية لمؤ امسرة كبرى ، ليس فقط ضد عثمان ، ولشق وحدة المسلمين ، وإنما أيضا لبست الأفكار المنحرفة المفرقة للمسلمين . ومن هنا بدأت بنور المذهب الشيعى، التي راحت تنبت وتتكاثر ، كما بدأت بنور مذاهب الخوارج في الظهور ، بين قبائل الربعيين (بني ربيعة).

وحين ولى على بن أبى طالب الخلافة ، بعد عثمان ، وهو قرشى هاشمى ، كان بخلافته بداية للمعتدلين فى الإســـلام ، الذيب سيظهرون ممثلين لأهل السنة ، أو لجماعة المعلمين، ولكن الشيعة والخوارج كانوا قد ظهروا فى الساحة، وهما مذهبان متعارضان، وكان الأمويــون يريـدون الخلافة من على ، ويتمردون عليه فى الشام وفى مصر ، وفى الجزيـرة ، فراحوا يحاربون عليا والهاشميين ومــن يؤيدهمـا ، لينفـردوا بالخلافـة كأمويين ، ويحيلونها ملكا عضوضا، وساعدهم فى الخلاص مـن على ، وجود المشرعة ، ووجود الخوارج ، وانتقاضهم على "على بن أبى طالب".

ولهذا الصراع على الخلافة بين الأمويين والهاشميين، وفسى الساحة الإسلامية ، آنذاك، خوارج قبليون – وشيعيون بازغون ، قصة أخرى عن الصراع على الخلافة بين الأمويين والهاشميين .

الفصل الفصل منت

كانت من أسباب الفرقة بين المسلمين قضية الخلافة ، واختيار الخليفة ، وممن يكون من العرب ، أم غير العرب ، ومن قريش أم من غير قريش ، فالخلاف والاختلاف بين المسلمين كانت له أسبابه العملية السياسية، وبالتالى تنظيراته الفقهية من الفقهاء ، والفرقية من دعاة الفسرق الإسلامية المنشقين.

بالشورى ، أمر القرآن الكريم ، وسنة رسول الإسلام ، وأولــــى المسائل بالشورى مسألة اختيار حاكم المسلمين ، في دولة موحدة بالإسلام، أو في دول ودويلات ، تعنتق دين الإسلام.

فى البدء، انتخب أبو بكر من الصحابة بالمدينة ، بعد اختلف يسير بين المهاجرين والأنصار ، وفى المهاجرين هاشميون، وأمويون ، وفى الأنصار ، الأوس والخزرج، وأوصى أبو بكر بالخلافة من بعده لعمر بن الخطاب، بعد أن استشار كبار الصحابة فى شأنه.

ووضع عمر مبدأ للشورى ارتأه، رشح فيه سنة ليتفقو على اختيار خليفة من بينهم ، ووقع الاختيار والاتفاق على الصحابي الجليل عثمان ابن عفان ، وكان أمويا، وجانب الاختيار والاتفاق الصحابي الإمام على بن أبى طالب الهاشمي .

وكان الاختيار اختيار صحابة ، وصفوة، ثم تتلوه البيعة منهم ، ومن أهل المدينة ، وسائر البلاد ، والمدن، والأمصار، عن طريق السولاة والعمال.

وحين قتل عثمان بن عفان ، بايدى ثوار الكوفة ومصر ، اختسار الصحابة بالمدينة "على بن أبى طالب" ليكون خليفة ، وأيد هذا الاختيار أهل مصر ، وأهل العراق، ولم يتردد في إعطاء البيعة له سوى بعض الصحابة من المهاجرين ، ترددوا ثم بايعوا ، وهرب البعض السي الشام لاحقين بمعاوية بالشام ، أو لاجئين إلى مكة، وكان معظمهم من بني أمية بالمدينة.

وتمت بيعة على بالأغلبية من أهل المدينة : مهاجرون هاشميون ، وأنصار من الأوس والخزرج، وثوار من العراق ومصر.

وهكذا بدا أن الأخذ بالشورى، بدءا بالبيعة الخاصة، يستكمل أساس الشورى بانتخاب أغلبية الصقوة للحاكم، ثم باهل نجسد والحجاز ، وكان على سائر الأمصار أن تبايع بدورها ، من بايعه أهل المدينة ، فقد كانت المدينة في العالم الإسلام ، بمثابة أثينا في بلاد اليونان .

لكن عليا الصحابى الفارس التقى النقى، الوفى بالعهود، والعسالم بالدين قرآنا وسنة، وبالدنيا كمصالح مرسلة لعامة المسلمين، والحريص على مال المسلمين حرص عمر عليه ، والمتشدد فى الحق تشدد عمر فيه، والعادل فى رد المظالم عدل عمر معها، سارع بعزل الولاة الذين ولاهسم عثمان فى العراق والشام ومصر، ولم ينتظر انتظارا سياسيا ، إلى ان تستقر الأمور بعد استشهاد الخليفة عثمان ، ويهدأ هياج الأموبين والمناصرين للأموبين لدم الخليفة المراق.

ولقد نصحه بعض الصحابة بالانتظار إلى أن تعسقر الأمسور، حتى يأتى حزمه فى موضعه وحينه، لكنه سارع مع هذا العزل باسسترداد الإقطاعيات التى كان عثمان قد منحها لبعض بطانته، والمقربين إليه مسن أهل بيته الأمويين، وأعاد عطاءات المعالمين من بيت المال إلى ما كسانت عليه فى عهد عمر، وكان على فى حياته معتشاره وقاضيه، ومفتيه.

عندنذ انفجر ضد على معخط الولاة على الأمصار ، الذين أتسروا في عهد عثمان، وعلى رأسهم معاوية بن أبي سفيان، وكان معاوية واليساعلى الشام منذ عهد عمر بن الخطاب . ولقد تمكن معاويسة بستروة بسلاد الشام، من تكوين حزب قوى ، يضم الأمويين وعرب التسام ، ومسلمى الشام ، وأعلن عدم الإذعان لأمر الخليفة على، وراح ينشر لسواء التمسرد والعصيان.

هو معاوية الذى لم يسلم إلا عند فتح المسلمين لمكة، وهو معاوية الذى بدأ بمطالبة على بأن ياخذ أو لا بثار عثمان ، ويتتبع قتاته، ويقتلهم ، لكن عليا أصر على أن يعلن معاوية أو لا الطاعة له وإعطاء البيعة ، والامتثال لأمره ، ثم يتقدم إليه أولياء دم عثمان ثانيا ليتبع معهم ما يوجبه الشرع ، فلا قصاص من غير دعوى ، ولا إقامة بينة.

وعندئذ نشبت الحرب ، وكانت حربا بين القبائل العربية المسلمة: الهاشميون وأنصارهم من جهة، والأمويون وأنصارهم من جهة أخرى، بين خليفة إمام تمت له البيعة ، ووال متمرد ومعزول . فكانت موقعة الجمل، ثم موقعة صفين ، وهذه الموقعة الأخيرة ، هي الموقعة التي جرى فيها التحكيم، وخدع فيها عمرو بن العاص ، ممثل معاوية في هذا التحكيم، أبا موسى الأشعرى ، ممثل على في هذا التحكيم ، فانقسم بهذا التحكيم معسكر على ، حين ظهرت حيلة عمرو بن العاص، بعدوله عن عزل صاحبه معاوية، ناقضا اتفاقه مع أبي موسى بأن يعزل كل منهما صاحبه ويتركا الأمر شورى لاختيار المسلمين من جند المعسكرين.

وانصرف عن على بعض جنده، ولجاً البعض إلى معسكر معاوية، وثار البعض من الخوارج ضد على ، واتهموه في دينه، وهم الذين كانوا قد رفعوا المصاحف بين المعسكرين ، مطابين بالتحكيم ، وبذلك ضعف موقف على الخليفة الإمام ، وقوى موقف معاوية أمير الشام المتمرد ، ولم يسفر التحكيم سوى عن بقاء على خليفة واستمرار معاوية أميرا على الشام ، كما كان . ثم صارت مصر إحدى الولايات التي نجص معاوية في سلخها عن على بجهود عمرو بن العاص.

وبين موقعتى الجمل وصفين، كانت أحداث تجرى على ارض مصر، في الوقت الذي كان فيه الحجاز والعراق موالبين لعلى، ففي مصر كانت تجرى معارك صغيرة من نوع آخر، بسبب قتلة عثمان مسن أهل مصر، فقد عاد الثوار المصريون إلى مصر، واحتفلوا احتفال المنتصر في الفسطاط، وتعاهدوا على الثورة ضد الخليفة الجديد (على بن أبى طلالب) إذا حاد عن السبيل، وكان أنصار الأموبين في مصر يتربصون بالثوار، ليثاروا منهم لقتل عثمان ، وبايعوا معاوية بن حديج، فقاد محمد بسن أبسى حذيفة جيشا لمقاتلة جيش ابن حديج وهزمه، ثم هزمه مرة أخرى ، عنسد مدينة "خربتا" في الحوف، شرقى الدلتا ، وكان سواد أهل مصر ، يميلون إلى على بن أبى طالب،

وعندنذ قرر معاوية أن يواصل عمله لعلخ مصر عسن التبعية لعلى ، فتحرك بجيشه من جند الشام إلى مصر ، وعسكر عند "سلمنت" بعين شمس، فخرج إليه ابن أبى حذيفة وأنصاره ليمنعوه ،وقسال معاوية لابن أبى حذيفة ، إنه لا يريد قتالا ، ولكنه يريد رءوس قتالة عثمان ،

وعلى رأمىهم عبد الرحمن بن عديس، وكنانة بن بشر ، فرفض ابن أبنى حديفة تسليمهم اليه.

عندند طلب منه معاویة أن یتبادلا الرهائن ، کی یضمن الجمیع أن یکف الفریقان (الشامی والمصری) عن الحرب ، وانخدع ابسن ابسی حذیفة ، وقدم لمعاویة رهائن ، کان هو واحدا منهم ، واستخلف وراءه علی مصر الحکم بن الصلت ، ومعه رهائن من جیش معاویة، وصحب معاویة الرهائن، وحبسهم فی الله بفلسطین، وعاد بجیشه إلی دمشق. لکن الرهائن هربوا إلا واحدا أبی الفرار ، هو محمد بن أبی حذیفة ، وعندئد تتبعهم عامل معاویة علی فلسطین وقتلهم ، وقتل معهم محمد بن أبی حذیفة الدی الفرار .

وبلغ على مقتل ابن أبى حذيفة والى مصر من قبله ، فولى على مصر قيس بن عبادة الأنصارى، فنجح في استمالة المطالبين بدم عثمان ، من الموالين لبنى أمية.

وعندئذ لجا معاوية وعمرو بن العاص إلى الحيلة، لإخراج قيــس من ولاية مصر ، فأشاعا أن قيما من شيعة الأمويين ، لا من شيعة على ، وأن رسائل ترد من قيس إلى معاوية ، ومن معاوية إلى قيس.

وعندئذ أمر على واليه: قيس بن عبدة ، بمحاربة الموالين للأمويين عند "خربتا"، فرد عليه قيس بانه أمنهم على أنفسهم ليأمن جانبهم وحزبهم ، فقيهم كثير من وجوه أهل مصر وأشرافهم .

وعندئذ عزل على هذا الوالى عن ولاية مصر ، وبعث إليها بوال جديد هو : الأثنتر بن مالك ، لكن الأشتر لم يكد يصل إلى مدينـــة القلزم (السويس)، حتى شرب شربة من عسل قدم إليه ، فمات منـــها. وجرت مجرى الأمثال قولة لمعاوية : إن لله جنودا من عسل .

وأرسل على إلى مصر واليا جديدا هو محمد بن أبى بكر الصديق، فأساء إلى الأموبين ، وطلب من زعيمهم معاوية ابن حديم أن يعلن معه البيعة لعلى ، فأبى الأمويون أن يبايعوا عليا ، فهدم محمد بن أبى بكر دورهم، ونهب أموالهم، وآذى أو لادهم، ثم حبسهم، ثم سميرهم إلى معاوية بدمشق ، فظلوا عنده إلى أن انتهت موقعة صغين.

وانتهز معاوية الفرصة ، بعد تفرق معسكر على ، فسير عمرا ابن العاص على رأس جيش من الشام . والتقى هذا الجيش بجيرة أهل

مصر الذى يقوده محمد بن أبى بكر ، وحمى القتال بين الفريقين ، ونجـــح معاوية ابن حديج ، وكان قد عاد إلى مصر مع جيش عمرو ، فـــى أسـر محمد بن أبى بكر الصديق وقتله ، وجعل جثمانـــه فــى جيفــة حمـار ، وأحرقهما بالنار.

وهكذا خضعت مصر للوالى المتمرد معاوية بن أبى سفيان، وفقدها الخليفة على بن أبى طالب، ولم يعد لأهل مصر البالغ عددهم عدة ملايين سوى التبعية لمن غلب، وصار عمرو واليا على مصر من قبل معاوية ولاية مطلقة ، طوال خمس سنوات تقريبا ، ينفق فيها من بيت مالها على أهل مصر ما يشاء إنفاقه ، ويأخذ ما بقى له ، ولا يرسل بشىء منه إلى معاوية بدمشق.

وعندنذ ققط، وبعد أن نجح معاوية في سلخ مصر عن على، جهر معاوية بالدعوة إلى نفسه بالخلافة ، وسارع على بن أبى طالب فجمع جيشا قوامه أربعون ألف مقاتل لقتال معاوية ، لكن هذا الجيش لم يكد يتحرك حتى طعن "عبد الرحمن بن ملجم الخارجي" الخليفة الإمام على بسن أبسى طالب بسيف مسموم، فاستشهد على في ذكرى غزوة بدر، في السابع عشر من رمضان سنة أربعين هجرية ، على حين فشل خارجيان آخران في قتلى معاوية بدمشق، وقتل عمرو بن العاص بفسطاط مصر. ونجا معاويسة لأن الطعنة جاءت في "إليته"، ونجا عمرو لأنه لم يغادر بيتسه إلى المسجد لمرض ألم به، فقتل من خرج ليصلى بالناس نيابة عنه، وكسان الخوارج الثلاثة قد اتفقوا على قتل "على" و"معاوية" و"عمرو" في ليلة محددة، عنسد صلاة الفجر.

وبمقتل على انتهت صفحة الخلفاء الراشدين من التاريخ الإسلامي الذين كانت بيعتهم تبدأ بالصفوة والنخبة ، وتنتهى ببيعة سائر الناس، وخلا الجو للأسرة الأموية ، ولأى أسر مغامرة أخرى من بعدها ، بان تجعل الخلافة وراثية في أبنائها، وتجمع في قبضة واحدة السلطتين الزمنيسة والروحية معا، لعقود عديدة من السنين ، وربما لقرون متوالية .

خلا الجو للاسرة الأموية ، فأعلن معاوية نفسه خليفة بحد السيف تارة ، وبالمكيدة والسياسة تارة ، وبالذهب تارة أخرى ، ولم يعقه (بعسض الوقت فقط) عن تنفيذ غايته سوى استخلاف أهل المدينة والحجاز والعسراق للحسن بن على بن أبى طالب. ولذلك لجأ معاوية مرة أخرى إلى إطسلاق شائعة بين أهل العراق ، أن جيشًا للحسن قد انهزم أمام جيش للشام ، وصدق أهل العراق ، وتراجعوا عن بيعتهم للحسن، وأعطاو البيعة لمعاوية.

واضطر الحسن إلى التنازل عن الخلافة ، حقنا لدماء المسلمين ، ولانه لم يعد له قبل بمعاوية وجماعته من أهل الشام والعراق ومصر ، واشترط في تنازله لمعاوية ، وكان هذا التنازل صلحا، أن يكون أمر الخلافة بعد معاوية شورى بين المسلمين ، يولون عليهم من أحبوا، ودخل معاوية الكوفة ، وأخنت البيعة لمعاوية بحضور الحسن والحسين ابنى على، وسمى ذلك العام عام الجماعة.

لكن، في عام الجماعة هذا صارت الخلافة بمعاوية ملكا عضوضا يورث، ومحصورا في الأسرة الأموية ينتقل فيها من بيت يزيد بن معاوية إلى بيت مروان بن الحكم لا بأس ، فالمهم أن الخلافة باقية بالتوارث في الأسرة الأموية ، وكانت أول أسرة إسلامية حاكمة في تاريخ الإسلام ، فقد نبذ معاوية عهده مع الحسن، وكان الحسن قد انتقل إلى رحمة ربه، وأخذ معاوية البيعة لابنه يزيد، مستخدما أسلحته الشهيرة سيف المعرز وذهب المعز، ومكاند الداهية، وسياسته مع الشعرة التي لا تنقطع بينه وبين الناس، لانه يرخيها حين يشدها الناس ، ويشدها حين يرخيها الناس.

وهكذا انتصرت الأسرة الأموية انتصارا ارستقراطيا مدويا فـــى التاريخ كله، انتصارا صارت لهم به امبراطورية، وصار حكمــهم حكمــا

امبر اطوريا، يرتدى ثوب الخلافة الإسلطنية ، ويجمع تحت عباءت السلطنين الزمنية والروحية معا.

ولقد دامت امبراطورية الأسرة الأموية تسعين سنة، لم تسد فيها شروط الخلافة ، لا العدل ولا رعاية مصالح الناس ، ولا الشروى ، إلا في زمن قصير ، لرجل واحد هو الخليفة الأموى عمر بن عبد العزيز، فقد أعاد عمر هذا عدل جده لأمه عمر بن الخطاب ، والإمام على ، واسترد الإقطاعيات لبيت المال، وعزل ولاة. وربما لذلك السبب كسان استشهاده مسموما من الناقمين عليه من أمراء الأسرة الأموية ، مثلما استشهد مسن قبله ثلاثة خلفاء راشدين من خلفاء الشورى هم: عمر ، وعثمان، وعلى، بينما ظل معظم خلفاء القهر أحياء ، وماتوا على فراشهم.

. . .

والأعوام الثلاثون الأخيرة من عمر دولة بنى أمية، كانت أيام تخطيط وتنظيم وتآمر ، اشترك فيها العلويون (الذين قتل منهم بناو أمية المنات ، ومن أتباعهم من الشيعة عشرات الألوف) مع العباسيين الذين ملا الحزن قلوبهم لما يلقاه العلويون ، وهم من بنى هاشم ، من تعذيب وتقتيل، وانتشر الدعاة لآل البيت (بنى هاشم) فى فارس ، وخراسان ، خاصة ، وبلاد العالم الإسلامي عامة ، يدعون للرضا (أي لمن يرضاه الناس) من بنى هاشم، من العلوبين أو العباسيين ، وكل من العلوبين والعباسيين يضمر أن تكون الخلافة له دون سواه.

وتوج التخطيط والتنظيم والتآمر ، يسانده مسخط اليمنيسة ضدد المضرية، بسقوط مروع وسريع لدولة بنسى أميسة ، وللخلافة الأمويسة الوراثية الاستبدادية القهرية ، فارتفع العلم العباسى فوق دمشق ، والكوفة ، وطورد مروان بن محمد آخر خلفاء بنى أمية ، حتى قتل فى مصر .

وراح أبو العباس السفاح ، المؤسس الأول للدولة العباسية ، يتتبع كل أموى لقتله ، وكل وال أو عامل للأموبين لقتله، وكل نصير للأموبين لقتله، وكل نصير للأموبين لقتله ، بعد أن يساموا بالعبياط سوء العذاب .

كان بنو هاشم جميعا عباسيين وعلويين يضمرون لبنسي أميسة عداء قديما منذ أيام الجاهلية ، وعداء باقى الأثر، لم تزده الخلافة الأموية ، وأفاعيلها ببنى هاشم ، إلا تفاقما وازديادا. وأذكى نيران هذا العداء فى بنسي هاشم ، أشعار الشعراء ، وأقوال رجال البسلاط ، مذكريسن أبسا العبساس السفاح، ومن جاء بعده من خلفاء بنى العباس ، بما فعله بنو أميسة ، مسن سفك لدماء آل البيت الهاشميين. وكان آخر ، وأخطر دم سفك ، فسى رأى أبى العباس السفاح هو دم أخيه "إبراهيم الإمام" ، قتيل "حراز" فسى عسهد مروان بن محمد ، آخر خلفاء بنى أمية ، وكان إبراهيم الإمام ، هو الداعية المرشح من العباسيين لخلافة دولة بنى العباس ، وكسان قد نجمح فسى المرشح من العباسيين لخلافة دولة بنى العباس ، وكسان قد نجمح فسى

استقطاب اليمنية، والفرس، وأهل خراسان لكنه قتل، وانتقاما لمقتله قتل عبد الله بن على ، عم أبى العباس السفاح ثلاثمائة أموى، بينهم إبراهيم بسن الوليد، أخو الخليفة يزيد الناقص ، ولقد بعث هذا العم إلى أبسى العباس السفاح ، باثنين من الأمويين لهما شأن كبير ، هما: يزيد ابن معاوية بسن عبد الملك ، وأخوه : عبد الجبار، فقتلهما السفاح ، وصلبهما ، على شلطئ نهر أبى قطرس بفلسطين، وقدم إثر قتلهما للقتل خلق كثير (200 قتيل) من بنى أمية الهاربين،

وحين أتى لأبى العباس السفاح برأس مروان بن محمد ، ووضع بين يديه ، سجد السفاح ، وأطال سجوده ، ثم رفع رأسه قائلا لرأس مروان: "الحمد الله الذى لم نبق ثارى قبلك ، وقبل رهطك . الحمد الله الذى أظفرنى عليك".

ثم قال : "ما أبالى متى طرقت الموت ، فقد قتلت بالحسين وببنسى أبيه مائتين ، وأحرقت أشلاء هشام بابن عمى "زيد بن على"، وقتلت مروان بأخى لبراهيم (الإمام).

وحين كان هشام ب البلقاء، كان عنده سليمان بن هشام بن عبد الملك ابن مروان ، وقد أتاه مبايعا ، فاكرمه السفاح، وأمنه ، لكن "سديفا" الشاعر دخل آنذ على السفاح، وقال له :

لا يغرنك ما ترى من رجال ان تحست الضلوع داء رويا فضم السيف وارفع السوط حتى لا ترى فوق ظهر ها أمويا

عندئذ صرخ سليمان قائلا لسديف: "قتلتني يا شيخ" . وعندئذ أخــذ السفاح سليمان وقتله.

والصورة الأفظع والأبشع ، حين كان السفاح جالسا ، وقد قدم الطعام على مشهد من سبعين أسيرا أمويا. ونهض شاعر واستفز السفاح يحرضه بشعر، كى يقتل أسراه الأمويين ، مذكرا إياه بقتلى بنى هاشم على يد بنى أمية: حمزة بن عبد المطلب عند ماء المسهراس باحد، والحسين بكربلاء ، وزيد بن على ، وأخوه إبراهيم الإمام ، وعندئذ أمر السفاح باسراه من بنى أمية، فضربوا أولا بالسياط، ثم بسطت النطوع ، وقطعت

الرءوس، وطعنت القلوب ، وأمر السفاح ببسط البسط فوق جثث القتلــــى، والذين لا يزالون يحتضرون، ومدت موائد الطعام للسفاح ومن معــه مــن بنى العباس فوق البسط، وجلسوا ياكلون ، وموسيقاهم أنين المحتضرين.

وكان الخوة العنفاح ، وأعمامه، هناك في البصــــرة ، والكوفــة ، والشام، يستأصلون هنا وهناك شأفة بنى أمية ، وينبشون قبور موتاهم ، فلا يجدون بها سوى الرمال.

ولقد ظلت روح الانتقام العباسى تطارد العباسيين ضد بنى أمية ، طوال مائة عام، في عهود عشرة خلفاء ، وتتمنى أن تطول أحدا من بنسي أمية على قيد الحياة، فالعداء كان شديدا ودفينا بين بنى أمية وبنى هاشمه جاهلية وإسلاما.

ومثلما كان خلفاء بنى أمية يلعنون عليا والعلوبين من فوق المنابر، راح العباسيون يلعنون معاوية والأموبين على المنابر في كافة الأقطار والأمصار الإسلامية، عملا بالسنة العربية المتبعة عبر التاريخ: كلما دخلت أمة لعنت أختها ، حتى يداركوا فيها جميعا ، دنيا وأخرة .

وفى الدولة العباسية تطور نظام الخلافة إلى نظام مماثل لنظام الفرس السياسي الذي كان يحكم به آل ساسان . وكان هذا النظام يقول بنظرية الحق الملكى المقدس ، فمن يحاول أن يتولى الملك من خارج البيت المالك ، يعتبر مغتصبا لحق غيره، وبذلك صار الخليفة العباسسي يحكم بتفويض من الله، لا من الشعب. يقول أبو جعفر المنصور في ذلك "إنما أنا سلطان الله في أرضه" . فهدم بذلك أساس خلافة الاختيار في عهد الخلفاء الراشدين . وأرسى بعد الأمويين خلافة القهر وحصرها في آل البيت، وفي البيت العباسي دون البيت العلوى ، وفسى البيت الهاشمي دون البيت المهدم في تولية العهد لأبنائهم.

عد العباسيون أنفسهم وارثو بيت الرسول ، وأعطوا لأنفسهم الحق في أن تكون حكومتهم الخلافية حكومة دينية تجمع بين السلطتين الزمنية والروحية . وصار الحكم في الدولة العباسية استبداديا . في يد الخليفة وحده، فوق أمراء البيت العباسي ، وأصحاب المناصب العليا . فهو مصدر كل قوة، ومرجع كل الأوامر المتعلقة بالدولة . وكل من سواه معه مجرد مستشار غير رسمي. وذلك النظام هو نفسه نظام الحكم الفارسي . ومثل أباطرة الفرس احتجب الخليفة العباسي عن الرعية، وأحاط شخصه بالقداسة والرهبة ، واتخذ الوزير والسياف ، تحوطه الأبهة والعظمة ، ويتحنى أمامه الداخل عليه . ويقبل الأرض بين يديه ، وإذا سمح له بالقرب منه ، كان له شرف تقبيل ردائه، وهو شرف لا يناله إلا الرجال البارزون. وعاش الخليفة العباسي عيشة الأكاسرة ، وفي بلاطه أعيد هي أعيد وعاش القديمة : النير وز والمهرجان ، والروم ، وسواها.

فالخلافة العباسية كانت مثل الخلافة الأموية خلافة قهر ، ملكية ، وراثية استبدادية ، حرصت دائما على الاحتفاظ بولايسة العهد ، لتظل الخلافة في البيت العباسي، ولأن الدولة العباسية قامت على معاندة الفرس،

فقد ساد فيها، في عهدها الأول على الأقل ، النفوذ الفارسي إلى عهد الرشيد. وكان المأمون الخليفة العباسي السابع من أم فارسيية ، وتروح أيضا من فارسية، فكان ظهور العباسيين كان شبيها بثورة فارسية أسفرت عن بعث جديد لحكم الأكاسرة ، وبغداد حاضرتها الجديدة .

ولأن الخليفة قد اتخذ مظاهر الاحتجاب عن الرعية ، فقد صار لا يؤم بنفسه الناس في الصلاة، ولا يقيم خطبة الجمعة ، مثلما كان يفعل الخلفاء الراشدون ، وبعض الخلفاء الأموبين.

ولقد حرص الخلفاء العباسيون ، خليفة بعد خليفة ، على ارتداء بردة النبى صلى الله عليه وسلم ، عند حضوره مراسم تولي الخلافة ، وعند حضوره الحفلات الدينية، تأكيدا لكونه نائبا عن الرسول في حكم المسلمين، وتأكيدا لحق العباسيين في وراثة الحكم، دون العلوبين .

بل لقد صار الخليفة العباسي يلقب نفسه، توكيدا لسلطته الدينية ايضا، بلقب إمام ، وكان التبيعيون يطلقون هذا اللقب على أفراد من البيت العلوى . ومن قبل كان لقب إمام مقصورا في اللغة وفي المجتمع وفي العرف الديني على من يؤم الناس الصلاة . ولذلك حرص الخلفاء العباسيون ، الذين يستندون إلى نظرية التفويض الإلهي، على تقريب العلماء ورجال الدين الذين راحوا ينشرون بين الناس هذه النظرية .

فى ظل خلافة القهر العباسية وطوال 98 سنة (750 – 847م) دار الصراع عنيفا ، بعد قيام الخلافة ، بين اربعة أحزاب سياسية : الحرزب العباسى الحاكم باسم الأسرة العباسية ، والحزب العلوى متمثلا فى الفسرس الطامعين فى العبلطان ، والحسزب العربى العساخط على العباسيين لاستمرارهم فى التمثيل ببنى أمية ، وحزب حركات الموالى (الفرس) . الطامع فى الاستقلال عن الحكم العربى ، وتتمثل حركات الموالى فى الراوندية، والخرسانية، وكلها كانت حركات فارسية.

ولم يتوقف العباسيون عن التتكيل ببنى أمية بالمطاردة والإبادة ، والتتكيل والقتل. وبرهنت هذه المطاردة وتلك الإبادة على شدة العداء ببنن أمية والهاشميين جميعا، وكان هذا العداء أحد أسباب انصراف العرب عن العباسيين ، وكراهية العرب للعباسيين ، لاعتمادهم على الفرس ، وإيشارهم الفرس بالسلطة والمناصب دون العرب .

فقد كان الفرس يمالئون العباسيين ويسعون في الوقيت نفسه للقضاء على الدولة العباسية ، تحت راية العلوبين تارة ، وراية حركات الموالى تارة أخرى . ولذلك قامت الفتن والثورات في البلد الإسلامية وراح العباسيون ، وهم في موقف الدفاع عن النفس، والاستشهاد بالخلافة ، وبالحكم ، وبموارد الخلافة ، يدافعون عن أنفسهم ضد هذه الفتين وتلك الثورات .

غنم العباسيون سعى العلوبين فى الأمصار انتويض دولة خلافة القهر الأموية ، وجنى العباسيون ثمار هذا السعى ، بمحافة العلويين . فكلاهما هاشمى . وبتنازل ابن الحنفية زعيم العلوية عن الخلافة للعباسيين، لعدم ثقته فى قدرة العلوبين على تولى أمور الخلافة ، بعد فشل حركاتهم السياسية كلها . طوال عصر بنى أمية .

وقد عبر أبو جعفر المنصور (الخليفة الثاني) عن هذا الفشك العلوى ، حين راح يعدد صور هذا الفشل موجها خطابه إلى الخرسانيين . (وكانوا أنصار الخلافة العباسية في المشرق الإسلامي) من فوق منبر الهاشمية . قال:

"يا أخل خراسان ، أنتم أنصارنا ، وأهل دعوتنا . ولسو بايعتم غيرنا لم تبايعوا خيرا منا . إن ولد ابن أبي طالب تركناهم، والذي لا إلـــه إلا هو – والخلافة . لم نعرض لهم بقليل ولا كثير . فقام فيهم على بن أبي طالب فما أفلح، وحكم الحكمين ، فاختلفت عليه الأمة ، وافترقت الكلمـــة . ثم وثنب عليه شيعته وأنصاره فقتلوه ، ثم قام بعده الحسن بن على رضـــــــى الله عنه ، فوالله ما كان برجل (!!)، عرضت عليه الأموال (من معاويـــة) فتبلها . ودس إليه معاوية : إنى أجعلك ولى عهدى . فخلع نفسه . وانسلخ مما كان فيه وسلمه إليه (إلى معاوية). فلم يزل كذلك حتب مات علمي فراشه . ثم قام من بعده الحسين ابن على رضى الله عنه ، فخدعه أهل العراق والكوفة .. فأسلموه حتى قتل . ثم قام بعده زين العابدين بن علي فخدعه أهل الكوفة وغروه . فلما أظهروه ، وأخرجوه ، أسلموه. وكان أبــو محمد بن على قد ناشده في عدم الخروج. وقال له: لا تقبل أقاويل أهـــل الكوفة . وناشده الله بذلك عمى داود فلم يقبل . وقتل وصلب بالكناسة . تـم كان لهم عندنا ترة (ثار) يطلبونها . وما كان ذلك كله إلا فيهم ، وبسبب خروجهم ، فنفونا من البلاد . فصرنا مرة بالطائف ومرة بالشام ، ومرة بالشراة . حتى ابتعثكم الله (أيها الخراسانيون) لنا شيعة وأنصارا . فأحيا الله شرفنا، وأعزنا بكم ، وأظهر لنا حقنا، وأصار إلينا مير اثنا!! من نبينـــا صلى الله عليه وسلم . فقر الحق في قراره. وقطع دابر القوم الذين ظلموا". (مروج الذهب للمسعودي)

آثر العباسيون الفرس على العرب . وقلد العباسيون الفرس، فسي مظاهر البلاط الساساني الذي كان، وفي لباسهم ، واحتفالاتهم ، وأظهر الفرس الولاء للعباسيين، وساندوهم في المشرق الإسلامي في إقامة دولة: لكن الفرس في جوهرهم، وسلوكهم المستتر تحت الأرض، كانوا يشايعون العلويين ، ويرونهم أحق بتاج الخلافة ، والوراثة لآل ساسان من جهة أمهم اشهر بانوه البنة يزدجر الثالث ، آخر ملوك الساسانيين . والفرس طهوال

التاريخ كانوا يقدسون ملوكهم . والعلويون عندهم ، خاصة أبناء الحسين بن على من "شهر بانوه" يمثلون حق ميراث النبوة ، وحق ميراث آل ساسان معا، فاستحقوا عندهم أن يقدسوا .

ولذلك حين حاول أبو سلمه الخلال داعية الهاشميين العباسيين تحويل الدعوة إلى العلويين ، بعد القضاء على دولة بنى أميسة . دس لسه المنصور (الخليفة الثانى) من قتله . وحين حمل الفضل بن سهل المسامون (الخليفة) على أن يولى عهده على الرضاء ويتخذ الخضرة شعار العلوييسن بدل السواد ، لم يلبث المأمون أن دس له من قتله بالسم . وحين حاول أبو مسلم الخراساني، تحويل الفوز العباسي في المشسرق الإسلامي ، إلى العلويين دس له من قتله ، وحين تزعم عبد الله بسن على عسم الخليفة المنصور الساخطين من العرب، بادر المنصسور بمحارية أبسى مسلم الخراساني فقتله . ولقد قتل أبو مسلم في حرويه ضد خصوم العباسيين في عهد السفاح، والمنصور ستمائة ألف صبرا (جوعا وعطشا)!!

ويمقتل أبى معلم الخراسانى ، تفجرت الفتن والثورات فى الدولة العباسية، ضد العباسيين : ثورة المجوسى سسنباذ الخراسانى . وتسورة المعقع الخراسانى ، وثورة الراوندية ، وثورة الخرمية ، وثورة الأفشسين بالاشتراك مع المازيار، وثورة الزنادقة ضد الإسلام نفسه . وكلها تسورات كانت تحاول الانتقام لمقتل أبى معلم الخراسانى، وفى الوقت نفسه تسسعى للاستقلال بالمشرق الإسلامى تارة ، وتتذرع بنصرة العلوبين تارة أخرى. وكلها ثورات هزمتها الخلافة العباسية ثورة بعد ثورة ، فتعود كسل تسورة للكمون ثم تعود للظهور.

وطوال 98 مننة ، في عهد خلفاء القهر العباسيين العشوة الأول ، لم ينس العلويون العرب ، حقهم في الخلافة ، منذ مقتل الحسين بن علي في كربلاء ، بالدعوة دائما ، وبالقوة ورفع السيوف أحيانا ، وحين يأنسون من أنفسهم ضعفا يستكينون ، مكتفين بلقب الإمامة ، والقرابة من النبي ، مؤثرين العيش المهادئ والاشتغال بالتجارة ، منصرفون عن السياسة والحرب إلي الاشتغال بالدين . فعلوا ذلك في خلافة القهر الأموية ، وكرروا فعله في خلافة القهر الأموية ، وكرروا فعله في خلافة القهر العباسية ، وكان محمد النفس الزكية أول المتطلعين إلى الخلافة من العلويين ، في خلافة العباسيين . وفشل العباسيون في المترضاء العلويين بالقول اللين ، والعطايا الجزيلة ، امتتع محمد النفس الزكية عن مبايعة السفاح ، بالخلافة ، واحاط أهل المدينة بمحمد النفس الزكية . وأحاط أهل العراق ، وكان مطلبهما هو الخلافة .

ولم يكن من الحرب بد، وتواجه جيشان : جيش المنصور الكئير العدد والعدة، وجيش محمد بن الحنفية القليل العدد والأنصير ، وكانت الهزيمة سلحقة ، وقتل محمد النفس الزكية ، ثم تبعه أخوه في العراق ، وخاض الحربين معهما موسى بن عيسى ، عم المنصور ، وولى عسهده . وقد رجا المنصور أن يقتل عمه عيسى في هذه الحرب، كي يتمكن من تحويل ولاية العهد لابنه المهدى، لكنه عاد إليه حيا ومنتصرا .

وسكن العلويون إلى حين ، ثم عادوا إلى التسورة تحست رايسة الحسين ابن على المطالب بالخلافة في ساحة الحرب، في عسهد الخليفة الهادى . وكانت ثورته بمكة والمدينة وفشلت ثورته، وقبض عليه وحبس بدار جعفر بن يحيى البرمكي الثائر لعمه موسى بن عيسى ولسى عسهده، وبادر موسى بن عيسى بقتله بعد أن أعطاه الأمان.

وسكن العلويون إلى حين ، ثم عادوا إلى الثورة مطالبين بالخلافة في عهد الرشيد . وتزعم الثورة الأخوان يحيى وإدريس ابنا عبد الله . وبالتحذير والترغيب ، مال يحيى إلى الصلح ، فأرسل إليه الرشيد السهدايا والتحف، فقدم يحيى على الرشيد فاحتفى به، واستفتى الفقهاء فسى نقسض الأمان فأفتوه . فحبسهفى داره . وفر إدريس ، بعد صلح أخيه يحيى إلى مصر ، ثم إلى بلاد المغرب ، فالتف حوله البربر، وأدرك الرشيد أنسه لا قبل له فى إخضاع إدريس بحد السيف . ولذلك لجأ الرشيد إلى الحياة ، فدس عليه داهية تودد إليه ، وسب عنده العباسيين فقربه إدريس، وعندند دس داهية الرشيد إله السم فمات .

وانتظر أتباع إدريس أمة له حاملا ، حتى وضعت ولدا اسموه إدريس، وبايعوا الوليد بالخلافة فقامت دولة الأدارسة بالمغرب . وعندتنة أقطع الرشيد القائد إبراهيم بن الأغلب بلاد تونس ، فاسس دولة الأغالبة، لتكون حاجزا بين دولة الأدراسة والدولة العباسية ، وبين الرشيد والصغير إدريس.

وسكن العلويون إلى حين ، حتى كان عهد الخليفة المأمون. فتار عليه محمد الديباج بن جعفر الصادق العلوى ، قبل أن يولى المامون عهده لعلى الرضا بن موسى الكاظم ، وكانت ثورة محمد الديباج بمكة، وبايعه أهل الحجاز بالخلافة، وأرسل إليه المأمون جيشا هزم جيشه ، وأسره وعفل عنه. وعندئذ تزعم أبو السرايا ثورة العلويين ، فقاتله الحسن بن سهل وقتله. فقام مقامه "القاسم بن ابراهيم" وتزعم ثورة العلويين فسى الحجاز والكوفة ، والرى، وقزوين ، وطبرستان ، وبلاد الديلم، وطسارده جيش الخليفة المعتصم حيث كان يقيم بمصر ، فقر إلى الحجاز ، ثم إلى اليمن بين عامة الناس.

ولم يكن الصراع العباسى العلوى على الخلافة بين مسن بيدهم الخلافة ومن يطالبون بها قاصرا على الحرب . فوراء هذه الحرب كان شعراء علويون يوقدون نارها عن اعتقاد ، ويمدحون العلوبيسن ويهجون العباسيين وكان شعراء عباسيون يحرضون الخلفاء العباسيين على الحرب، في ملق ونفاق ، ويمدحون العباسيين ويهجون العلوبين ، ويقودهم مروان ابن أبي حفصة ، وكان شاعرا نفعيا يسير في ركاب العسلطان

العباسي وصاحب السلطان العباسي يمدح هذا وذاك اويهجو هذا وذاك طلبا للعطاء ، وكان من قبل شاعر مروان بن محمد، آخر الخلفاء الأموبين.

ووراء هذه الحرب ، كان لكل من العلوبين والعباسيين علماء ومتكامون يتحدثون عن الإمامة (الخلافة) وحق الإمامة ، بينهم فقهاء، وعلماء كلام، وبينهم أنصار السنة (العباسيون) العلنيون، وأنصار الشيعة (العلويون) العلنيون منهم والسريون . ولقد كان أحد أسباب نكبــة الفــرس البرامكة ، ذلك العداء العباسي للعلوبين وأكثرهم مـن الفرس، وخسوف الرشيد من ركوب البرامكة أصحاب النفوذ في خلافته لموجات الشورات العلوية ، المطالبة لنفسها بالخلافة . كذلك كان الصيراع بين الخليفتين العباسيين: الأمين، والمأمون ، صراعا بين العرب والفرس في حقيقتــه، أو أنصار السنة وأكثرهم من العرب ، وأنصار الشيعة وأكثرهم من الفرس ، وكان المامون ابن الجارية مراجل الفارسية ، يميــل إلــى الفــرس وإلـــى المذهب المعتزلي وإلى العلوبين ، ويحتاج نصرة الفرس له بعد رحيل أبيه.

وقاد الصراع بين الأخوين قادة عرب سنيون من هنا، وقادة فرس علويون من هناك ، ولقد دفع هذا الصراع ، على الخلافة ، بين الأخويين – الأمين العربي الأم، بل الخليفة العباسي الوحيد العربيي الأم، والمأمون الفارسي الأم، دفع الخليفة المأمون إلى مهادنة العلويين، وتعيين على الرضا العلوى، وليا لعهده، إلى أن استقر له أمر الجلوس في إيــوان الخلافة ببغداد، وعندئذ فقط أوعز المأمون بقتل وزيـره ، ونصــير علــى الرضا : الفضل بن سهل ، ثم قتل على الرضا ، بدس السم له في عنق ود من العنب .

وجهد المعتصم بعد المأمون ، للهرب من هذا الصراع بين السنة والشيعة ، وبين العرب والفرس، وبين سخط العرب على الفرس أعــوان الخلافة العباسية ، فأنشأ حرسا له (هو التركي الأم) من الترك، وأسند المهم مقاليد الدولة ، وقيادة الجيوش ، وبلغ عدد الجند الترك في جيش المعتصـــم خمسين ألفا، ونقل عاصمة الخلافة من أجلهم ، وحماية أنفسم ، ولأهل بغداد من بغداد إلى سامراء ، ومن هؤلاء القادة الترك : أحمد بن طولون . 

حريصين على الإقامة بالقرب من الخليفة ، وينيبون عنهم نوابا من الـ ترك،

يقومون لهم ، وباسمهم، بأمور الولايات، من مصر السي بــــلاد مـــا وراء النهر .

وراح العرب يتآمرون على حياة المعتصم نفسه، وحياة قادتهم الأتراك مثل: الأقشين وأشناس، ومن هؤلاء المتآمرين الثائرين العسرب عجيف بن عنبسه، القائد العربي الذي قهر ثورة السزط لصسالح الخليفة المعتصم ، وكان مصير عجيف القتل بسأمر المعتصم ، إثسر انكشاف مشاركته في مؤامرة ضده.

ولقد أخمد ظهور العنصر التركى الصراع بين الفرس والعدوب ، وبين العلويين والعباسيين إلى حين . واستأثر العنصر التركى بالأمر دون الفريقين . ولكن هذا الإخماد نفسه كان قهرا وقمعا مسن جهة، وسحبا للأرض من تحت أقدام العباسيين من جهة أخرى، فبدأ ظهور دول الأطراف المستقلة عن الخلافة وشبه المستقلة: الزيدية باليمن ، والطولونية فالإخشيدية ، بمصر والفاطمية ببلاد المغرب ، والصفارية ، فالمسامانية ، فالغزنوية ، فالعلوية بطيرستان ، مع نهايات عصر الخلفاء العباسيين العشرة الأول من أبى العباس السفاح إلى المتوكل بالله . وكانت دولتان الحريان من دول الأطراف قد سبقتهما في الوجود هما دولتان : الأدراسة بالمغرب، والأغالبة بتونس، وكانتا قد قامتا في عهد الخليفة الرشيد، ومسن قبلهما كانت الدولة الأموية قد قامت في الأندلس في عهد الخليفة الثاني أبى جعفر المنصور.

انقضى القرن الأول من عمر الدولة العباسية ، وخلفاء القسهر العباسيون يحاولون المحافظة على الامبراطورية الأموية التى ورثوها مسن تخوم الهند إلى بحر الظلمات ، وتحقيق التوازن بيسن العسرب والفسرس والترك، وبين السنة والشيعة ، والمذاهب الأخرى المعبرة عسن حركات الموالى ، وكانت محاولات الخلفاء للإمساك بالعصاء من الوسط ، والاستمرار في إقامة التوازن ، تختل في أيديهم تدريجيا جيلا بعد جيل ، وأدى هذا الاختلال إلى إقامة ثلاث دول معسنقلة فسى الطرف الغربى للمبراطورية العباسية ، وإلى سيطرة العنصسر الستركى على الخلافة والخلفاء والدولة العباسية باسرها ، فبدأ جسم الدولة العباسية فسى التفكك والانفصال شرقا ، وغربا ، وشمالا، وجنوبا .

فمن عهد الخليفة (العاشر) الخليفة المتوكل بالله إلى عهد الخليفة (الثانى والعشرين) المستكفى بالله بدأت النهاية البطيئة المولة ، شهم ازداد سرعة انحدار الخلافة العباسية ، والدولة العباسية ، حتى انحصرت الخلافة في العراق ، وأجزاء قليلة من فارس تحيط بها ، وصارت سيطرتها على هذه المنطقة وحدها خاضعة لإرادة الترك ، ثم لإرادات إمرات الأمراء من الولاة والقواد، وزاد ظهور عدد دول الأطراف حول العراق شمالا وجنوبا، وشرقا، وغربا خلال 97 سنة.

وزخرت هذه الفترة من عمر الدولة العباسية بالحركات السياسية الثورية، وبالاتجاهات الدينية ، والحركات السياسية الدينية في وقت واحد، وأدت هذه الحركات بالوانها : إلى ازدياد عدد دول الأطراف المستقلة ، وشبه المستقلة ، وإلى انتشال المبادئ الشيعية ، وبخاصة مبادئ الإسماعيلية في : سواد الكوفة ، والبحرين ، وشمال العاراق ، واليمن،

وبلاد الفرس - وإلى تمكن دعاة الإسماعيلية من إقامة الدولــة الفاطميـة ، والخلافة الفاطمية في المغرب أولا ، ثم في مصر ففلسطين فالشــام فبــلاد الحجاز ، وبلغ من نفوذ هؤلاء الدعاة أنهم خطبوا على المنابر في مدينتــي الموصل وبغداد باسم الخلافة الفاطمية حينا من الزمن، وتحت سمع الخلافة العباسية وبصرها.

كذلك أدت هذه الحركات إلى ظهور تسورة الزنسج ، وتسورات الخوارج وحركات المعتزلة ، وظهور المذهب السنى الأشعرى ، وظهور داعية التصوف الإمام الغزالى ، وتطورت آراء المتصوفين ، المعتدلين منهم، والمغالين ، في نظر أهل السنة.

في تلك الفترة ، استقل العلويون الزيديون باليمن ، واستقل العلويون الإسماعيليون بالشمال الافريقي ، والشام ، والحجاز . ولم يستطع الخلفاء العباسيون في هذه الفترة مقاومة هاتين الدولتين الوليدتين إلى عهد البويهيين، الذين دعاهم الخليفة المستكفى بالله لدخول بغداد ، كسى ينقذ الخلافة ، فابتلعوها، وابتلعوا معها في الحقيقة الخلفاء العباسيين التالين من بعده .

وفى تلك الفترة ، حدثت ثورة القرامطة ، وهم أيضك علويون اسماعيليون ، وكانوا مناوئين للعباسيين والفاطميين معا، وقد أحدثوا كثيرا من الفتن والاضطرابات فى العراق ، والشام ، واليمن ، وجزيرة العرب باسرها، وقضى على زعماء ثورتهم الثلاث واحددا بعد آخر بأيدى الزيدين، وأيدى العباسيين .

وفى تلك الفترة حدثت ثورات الخوارج بالموصل . ثورة مساور الشارى بالموصل ، وثورة طوق الزهيرى ، وثورة أيوب بن حيان، وثورة محمد بن يحيى الوراقى . وثورة هارون بن عبد الله ، وثورة محمد ابن عبادة . وقضى الخلفاء العباسيون، بواسطة قادتهم الترك على هذه الثورات ثورة بعد ثورة .

وفى تلك الفترة حدثت ثورة الزنج ، وقد دامت هذه الشورة 14 سنة وأشاعت الرعب فى البصرة ، وواسط، وبغداد ، وقام بها جماعة من عبيد افريقيا ، هربوا من سادتهم العرب والفرس والمسترك في القرى المجاورة ، ومن البؤس الذى يعيشونه ، فقوتهم أبدا قليل من الدقيق ، والتمر ، والسويق، وكانوا لا يتقاضون من الأجر شيئا، وأكثرهم كان

يشتغل بإزالة طبقة الملح من أرض العراق . وقاد هذه الثورة الفارسيى : على بن محمد ، وكان من أهالى الطالقان ، وأدعى أنه من نسل على زين العابدين بن الحسين بن على. ومع أنه شيعى فقد جهر براراء الخوارج . وقد انتشرت جيوشه فى العراق ، وخوزستان ، والبحرين ، ودامت الحروب بين العباسيين وبينهم من سنة 255 هـ إلى سنة 270 ، وكان عددهم قد بلغ 552 ألفا من العبيد الأفارقة .

وفى تلك الفترة ، قتل العباسيون المتصوفين : الحسين بسن منصور الحلاج متهما بأنه أدعى الألوهية فى عهد الخليفة (الثامن عشر) المقتدر، وقتلوا المتصوف الشلمغانى متهما بأنه أدعى الألوهية فى عهد الخليفة (الحادى والعشرين) الراضى بالله .

وفى تلك الفترة توالى ، تباعا، نشوء دول مستقلة جديدة من دول الأطراف فى المشرق ، والشمال ، والجنوب: الصفاريون، فالسامانيون ، فالطولونيون ، فالحمدانيون، فالإخشيديون، فالغزنويون ، ولقد ورثت بعض دول الأطراف بعضها الآخر . فورث الصفاريون السامانيين ، وورث المغزنويون الطولونيين .

فى عهد الخليفة الراضى بالله ، كان أمراء الدولة العباسية فى المشرق يتصارعون على ما تحت أيديهم من إمسارات عباسية ، وكان العواهم فى النهاية هو ركن الدولة بن بويه. وكان الراضى يعستعين فى إدارة شئون دولته بوزراء ضعاف، يبذلون له مالا كثيرا ليدفعهم إلى مرتبة الوزراء ، ولم يكن لهؤلاء الوزراء من هم، وقد دفعوا ما دفعوه للخليفة، سوى جمع المال ، وإهمال إصلاح شئون الدولة العباسية ، بسبب ازديساد نفوذ كبار القواد وتدخلهم فى أمور الدولة.

وعندنذا استمال الراضى القائد الأمير ابن رائق ، أمسير واسط والبصرة ، وسلمه مقاليد أمور الخلافة سنة 324 هجريسة . بعد توليسه للخلافة بعامين ، ولقبه بلقب "أمير الأمراء"، وصار بيسده توليسة السولاة وعزلهم، وعلت مرتبة هذا الأمير ، وخطب له على منابر الدولة العباسية.

ومنذ ذلك الحين نشأ عهد إمرة الأمراء فسى الدولة العباسية. واستمر هذا العهد عشر سنوات تفجر فيها الصراع بين ابن رائق والأمراء الأخرين ، على لقب أمير الأمراء وسلطته، في فارس والعراق ، ومصر ، والشام، طوال عهدى الخليفتين الراضى بالله ، والمتقى بالله، فصارا ليسس لهما من الأمر شيء .

وكانت دولة بنى بويه أقوى دول الإمارات بفارس . ولسم يجد الخليفة المستكفى بالله بدا من استدعاء البهويهيين ليدخلوا بغداد . فدخلها معز الدولة البويهي في زى عسكرى عام 334 هجرية .

وبادر معز الدولة ، وكان شيعيا ، بإهانــة الخليفـة المسـتكفى، وقبض عليه وسمل عينيه ، وأجلس المطيع بالله مكانه على عرش الخلافة، وحدد له ألف درهم فى اليوم ، ثم حدد له إقطاعات يسيرة يعيــش منــها ، وعين له كاتبا يشرف عليها ، وعين ابنه بختيار أميرا للأمراء ، بعد عشــر سنوات من دخول بغداد . ومنذ ذلك الحين صار الخليفة العباســـى خليفـة

بالاسم ورمزا دينيا ، من آل بيت الرسول ، ودامت سيطرة البويهيين على بغداد، والخليفة في بغداد 113 سنة .

وكان بنو بويه غالية، فلم يعترفوا بحق الخليفة العباسى السنى فى زعامة المسلمين، ولذلك لم يتركوا له سوى ذكر اسمه فى الخطبة ، ونقشسه على السكة، لأغراض سياسية، غايتها أن يعطى البويهيون حكمهم صبغة شرعية فى بلاد سنية، وأن يحتفظوا بمراكزهم أمام جمهور سنى ولولا خوفهم من ضياع نفوذهم السياسى، أمام هذا الجمهور السنى لحولوا الخلافة إلى العلويين، ولذلك اكتفوا بتقوية نفوذهم ، وسلب السلطة ، فى الوقت نفسه، من الخلفاء العباسيين ، فصارت خلافتهم أمرا دينيا اعتقاديا ، وصار الخليفة رئيسا للإسلام ، ليس له سلطة ملك، ولا سلطان ، ولا خليفة.

وحظى البويهيون من هؤلاء الخلفاء بالقاب تذكر مع أسمائهم في خطب الجمع، وتنقش على السكة، وكلها تشير إلى لقب أمير وملك، له نفوذ كنفوذ السلطان ، والخليفة ، وصار الخلفاء العوبة في أيدي ملوك بني بويه، يجلسونهم على العرش متى شاءوا ، ويعزلونهم عن العرش متي أرادت لهم أهواؤهم، ويقدمون لهم في الوقت نفسه الاحترامات في الحفالات ، وعند استقبال السفراء ، ويضعون أمامهم مصحف عثمان إظهارا اسلطتهم الدينية ، ويلبسونهم بردة الرسول ، ويخاطبونهم بلقب أمير المؤمنين . فالناس كانوا قد صاروا يعتقدون أن الخليفة العباسي هو حقا ظل الله علي الأرض ، وإمام الحق، برغم ضعف الخلافة في عصر إمرة الأمراء وبنسي بويه ، فقد استمر الخلفاء العباسيون يولون العهد لأبنائهم، في احتفالات رائعة ، إذا سمح لهم البويهيون بمن يولونه العهد .

وحدث أن البساسيرى البويهى، أحد قواد بنويه الأتراك، وكان قد استبد بالسلطة ، فى عهد الأمير البويهى الملك : أبو نصر خسرو (فيروز الرحيم)، راح يدعو على منابر بغداد، نحوا من سنة للخليفة المستنصر الفاطمى الشيعى ، وعندند استنجد الخليفة العباسى السادس والعشرون : القائم بأمر الله بطغرل بك السلجوقى ، فزحف على بغداد، وانتصر على البساسيرى وقتله ، وأنهى صفحة البويهيين بالعراق ، وبذلك تحولت تبعيسة الخلافة العنلين .

لبى طغرل بك السلجوقى الدعوة ، وتوجه الخليفة القائم بامر الله في بغداد ممثلا له ، وملكا على المشرق عام 451 هـ.. وقضى على تسورة البساسيرى، داعية الفاطميين في العراق ، وهزم جيشه وقتله، وحمل رأسه إلى بغداد. وحل الأمراء السلاجقة محل الأمراء البويهيين المقيمين ببغداد . وبقيت للخليفة موارد إقطاعاته المقررة ، التي كان يديرها له وزيره ، وكاتب الإنشاء، ويقى له ذكر اسمه في الخطبة ، ونقشه على السكة ، وأخذ يقضى وقته هو ومن بعده في ترميم القصور .

وكانت معاملة السلاجقة السنيين الخلفاء العباسيين احسن بكثير من معاملة البويهبين الشيعيين لهم.

وكان السلاطين السلاجقة يرسلون إلى الخلفاء العباسيين كثيرا من الهدايا النفيسة ، ويتلقون منهم التفويض سلطانا بعد سلطان، في حكم البلاد والعباد.

ودامت هذه المودة بين السلاجقة والخلفاء طوال العصر السلجوقى الأول إلى عام 485 هـ 1092، إلى أن جاء عصر سنجر السلجوقى وإخوته وصراعهم على السلطان والممالك، وانقساماتهم وحروبهم مع بعض البعض، ودام هذا العصر سبعا وستين سنة ،والخلفاء لا دخل لهم بصراعهم، وحروبهم، ولا بنشرهم الفزع في البسلاد، ولايبالون بغزو الصليبيين للبلاد الإسلامية في الشام.

وحدث أن دار قتال بين السلطان السلجوقى محمود بن محمد بن ملكشاه سنة 521 هـ والخليفة العباسى التاسع والعشرون المسترشد بالله الأن الخليفة تجرأ وقاد بنفسه جيشا ضد خصمهما "دبيسس بن صدقة" ، وهزمه هزيمة ساحقة، وفي هذا القتال بين الخليفة والسلطان محمود هزم الخليفة المسترشد، ، لكنهما مالبثا أن تصالحا.

وفى عهد السلطان مسعود اغتال الباطنية الخليفة المسترشد بسالله بمدينة مراغة سنة 529 هجرية، ثم اغتالوا ابنه الخليفة الراشد من بعده عام 530، وآلت الخلافة إلى الخليفة المقتفى بالله.

وانتهى عصر السلاجقة على يد شاهات خوارزم عام 552 هجرية وانتهت مع نهايتهم تبعية الخلفاء العباسيين للسلاجقة في عهد الخليفة المقتفى. فقد دعا الخليفة الرابع والثلاثون الناصر بالله أبو العباس أحمد الخوارزميين ليحرروا الخلافة والخلفاء من سيطرة السلجقة ، فراحت ضربات الخوارزمية تتوالى على رأس دولة كانت فتية يوما، هى الدولية السلجوقية، وورث الخوارزميون عرش الامبراطورية السلجوقية من جبال أدوال إلى الخليج العربي، ومن جبال السند إلى حدود الفرات، عدا ولايتى فارس وخوزستان. ودامت هذه الامبراطوية نحوا من مائة عام ، إلى الشرق قضى عليهم ، وعلى الخلافة العباسية، في بغداد، اجتياح المغول للشرق الاقصى ، ووسط آسيا ، وغربها إلى الشام.

ولقد ارتكب الخليفة الناصر بالله خطاً لا يغتفر ، فحيان رأى الخوار زميين يوشكون أن يحلوا محل السلاجقة ببغداد، بعث برسول إلى المبراطور المغول "جنكيزخان" يدعوه إلى تحرير الخلافة العباسية ،والخلفاء العباسيين من الخوار زمية وفرح جنكيز خان بهذه الدعوة ، فانتظر حتى سيطر على الصين وما يليها غربا . ثم زحف إلى وسط اسسيا ، قاصدا بغداد، فدمر كل الدول ، والدويلات ، والأتابكيات في طريقه . ودمر في النهاية الخلافة العباسية ، وقتل سلفه هو لاكو الخليفة العباسي السابع والثلاثين المستعصم بالله سنة 656 هجرية 1258 ميلادية وهو وأهله ومن حوله .

فى تلك الفترات العاصفة اشتنت حركة القرامطة ، برغم مالحق بهم مرارا من هزائم فى عهد البويهيين ، وكان الخلفاء الفاطميون يدعمون حركتهم الشيعية الإسماعيلية بالمال وبالتخطيط.

وفى العهد العباسى السلجوقى بدأت نهاية القرامطة ، وكانوا قسد سيطروا مددا متفاوتة على جزيرة العرب ، ومدنا بالثنام وجزرا بالمحيط الهندى ، والخليج العربي، والبحر المتوسط. وكانت نهاية القرامطة في موقعة الخندق بشمال الإحساء ، على يد السينين من العرب والسلاجقة عام 470 هجرية 1078 ميلادية ، وانتهت دولة القرامطة التي ظلت ، أكثر من قرنين من الزمان مصدر رعب وفزع في المشرق الإسلامي كله .

ولا تزال آثار هؤلاء القرامطة باقية السي اليوم فسى البحرين وعمان، وفي تعاليم أتباع أغاخان ، وبخاصة العمانيين منهم . وكان للقرامطة آراء فكرية، وكتب ، وكانت لهم قوات برية وبحريسة . وكان القضاء عليهم في عهد الخليفة الثامن والعشرين المستظهر بالله .

وفى تلك الفترات نشأت مذاهب وحركات سياسية ودينية أخرى منها الحركة الدرزية فى الشام ، والنصيرية والنزارية فى فارس وخراسان، والشام ، والطيبية فى اليمن، والحشاشين فى جنوبسى قزوين والشام وفارس . وكلها حركات شيعية ، كانت تتوسل فى النهاية بالخلافات العقائدية القضاء على الدولة العباسية ، وما تمثله من حكم أسرة عربيسة لشعوب وسط آسيا وغربها ، وشعوب الشمال الافريقى ، ولقد لجأت هده الأسرة العباسية العربية، مثلما لجأت الأسرة العلوية العربية ، إلسى اتسهام دعاة الانفصال ومثيرى الخلافات العقائدية بالشعوبية .

وفى الحقيقة فقد كان هؤلاء وهؤلاء يهدفون فى الجوهر المعلى ، وغير المعلن إلى الاستقلال والانفصال . ويقعون فى أخطار الاحتلال لمسا

حولهم ومن حولهم ، دعما لهذا الاستقلال ، وذلك الانفصال ، فوقع العالم الإسلامي كله ، طوال فترات الخلافات العباسية الفارسية منها ، والتركية، والبويهية ، والسلجوقية ، في دوائر مفرغة ، ملأى بالصراع وبالثورات وبالحروب وبجعجعات الدعاة، وخرافات القصاصيين، وأكاذيب السياسسيين من هؤلاء الدعاة وأولئك القصاصيين، إلى أن قضى المغول عليهم جميعا، في اجتياح تاريخي عاصف.

ومن الغريب والعجيب ، أن يمد مماليك مصر أيديهم إلى الخلافة العباسية المنهارة ، ويأخذوا أبناء من أبناء الأسرة العباسية وينصبوا منهم شخوصا للخلافة ، وينالوا منهم البركات ، والتتويجات ، وهم الذين ضربوا المغول والتتار المتحالفين معهم ضربات قاصمة في الشام، أوقفت مدهم كله في الشام، وبعيدا عن جزيرة العرب، والشمال الافريقي، عدد هـولاء الخلفاء عشرة خلفاء إلى أن اجتاح الأتراك العثمانيون العالم المملوكي ، والشمال الافريقي بأسره ، وحملوا عبء الوقسوف وجها لوجه أمام الامبراطوريات المغولية.

الفصل في الفيد الفرق الإسلامية والفلاسفة المسامين

عند الشيعة ، والزيدية ، والخوارج ، وأهل السنة أيضا ، تعنيى كلمة الخلافة ، وظيفة الإمامة للمسلمين، أي أن الحكيم الخلافي ديني ودنيوى معا، وحكم الخليفة روحي وزمني في آن ، إذا لم تكن خلافته خلافة قهر .

والخلاف بين هذه الفرق الكبرى في التاريخ الإسلامي ، يكمن في أن كل فرقة تريد الإمامة ، أي الخلافة، لنفسها. وعلى طريقتها الاعتقاديــة هي. وليس على طريقة أخرى سواها ، ويشروطها هي لا بشروط غيرهـــ وهو خلاف يسقط فكرة الخلافة نفسها بعد الخلفاء الراشدين.

فالشيعة ، على كافة مذاهبهم ، يرون أن الخلافة أو الإمامة ليست من مصالح العامة ، التى تقوض إلى نظر الأمة ، وأنها ركن الدين وقلعدة الإسلام ، وأنها وراثية (بعد رسول الإسلام) لعلى بن أبى طالب وذريت إلى يوم الدين. وهذه الذرية العلوية ، هى التى تعين الإمام من بين رجالها، ليكون خليفة وإماما للمسلمين.

والإمام عند الشيعة معصوم من الكبائر والصغائر معا، وعلى الأمة كلها أن تلتزم له بالسمع والطاعة. والشيعيون بهذا الاعتقاد، وجله فارسيون، يكشفون عن نزعة فارسية تقول بالملك الوراثي للحكم، ويرون أن الخلافة قد أخطأت طريقها بعد النبي (صلى الله عليه وسلم) إلى على ، وأن أبا بكر وعمر وعثمان (رضه) قد أخذوها من على بغير حق، فعلى هو الوصى لرسول الإسلام ، بل إن بعض فرق الشيعة يفضلون عليا على محمد، وبعضها ، مثل "الكيسانية" يقول (والعياذ بالله مما يقولون) بالوهية إمام آل البيت ، أي بيت على ، وبعضها يقول بأن أي إمام علوى هو بذاته شخص مقدس!!

والفرقة الشيعية الوحيدة المعتدلة ، والأقرب إلى أهل السنة والجماعة، هي فرقة الزيدية فهي فرقة تكتفى بجعل منزلة الأئمة أفضل من منازل كل الناس ، وفوقهم، ودون منزلة رسول الإسلام ، بل إن الزيديين يجيزون إمامة المفضول ، على إمامة الفاضل ، أي من غير ذرية على ، مثل أهل السنة (في مرحلة تاريخية متأخرة) على أن يختسار أهل الحل والمعقد (أي الصفوة) هذا المفضول إماما لهم، حتى ولو لم يكن قرشيا، بشرط أن يكون هذا المفضول ، ورعا ، وتقيا، وعالما، وسخيا في العطاء طبعا (هل يفترض هذا الشرط غناه الشخصى أو تصرفه في بيست المال العام على هواه؟).

ولقد وصل عدد الغرق الشيعية إلى أكثر من اثنتين ومبعين فرقة، يكفر بعضها بعضا، وتضطهد كل فرقة منها أتباع الفرق الشيعية الأخرى، وكافة الفرق غير الشيعية أيضا، وكان الشيعة "الباطنيون" من أخطر هذه الفرق الشيعية المكفرة للآخرين من الأمة بأسرها ، الشيعيين منهم وغسير الشيعيين. والشيعية "الباطنيون" هم المعروفون في التاريخ الإسلامي باسسم "احشاشين" فقد كانوا يعتقدون أن أئمة الشيعة الباطنية يتلقون فيضا إلهما من المعرفة ، وأن معرفتهم فوق مدارك الناس المحدودة بالزمان والمكان، وأنه لا يلزم أن يكون الإمام ظاهرا معروفا ، فيصسح أن يكون الإمام طاعته (فيما ينقل عند)، ويعتقدون أن الإمام الباطني ليس مستولا أمام أحد من الناس ، وليس لأحد من الناس أن يخطئه أو يحاوره ويجادله.

والخوارج ظهروا أول ما ظهروا من القبائل الربعية العربية ، في جيش على في موقعة صفين ، وصار شعارهم منذ قبولهم ، وقبول علي المتحكيم تحت ضغطهم: "لا حكم إلا لله" (الشعار نفسه تردده نحل الجماعات الإسلامية في زماننا). ولقد حكم الخوارج على أنفسهم بالذنب بعد فلسل التحكيم، وتابوا عنه وانكروه وطالبوا عليا بأن يحكم علي نفسه أيضا بالذنب، والتوبة عنه وإنكاره. وأخنوا يقاتلون عليا بعد أن كانوا يكتفون بالذنب، والتوبة عنه وإنكاره. وأخنوا يقاتلون عليا بعد أن كانوا يكتفون بمجادلته في حدة وعصبية ، ثمان المتعصبين جميعا من أصحاب العقائد ، الذين يعتقدون أنهم وحدهم على الطريق الحق ، وأن وجهة نظرهم في الدين هي الصراط المستقيم ، ومن حاد عنه فقد كفر، ولقد استهوتهم فكرة

التبرو من عثمان ، ثم من على، وهما من خلفاء النبوة ، فواصلوا تـبرؤهم من خلفاء القهر من بني أمية ، وخلفاء القهر من العباسيين.

ولقد امتد هذا الصراع بين الخوارج وعلى والأمويين بعد على والعباسيين بعد الأمويين ، نحوا من ثلاثمائة عام، وكان صراعا داميا سيق فيه للذبح فقراء هؤلاء وهؤلاء ، متعصبين كانوا أو غير متعصبين.

والخوارج كانوا يرون أن الخليفة الإمام المختار من الأمة، يستمر إماما للأمة ، ما دام قاتما بالعدل ، مقيما للشرع ، مبتعدا عن الخطأ، فيان حاد بخطأ لم يتب عنه وينكره ، فالويل له، ويجب عندئذ عزله ، أو قتله ، وكانوا يرون أن الخلافة في الشرع (شرعهم طبعا) جائزة لا واجبة ، فالناس إذا لم يكونوا بحاجة إلى خليفة ، وكانوا قادرين على تنظيم أنفسهم ، وتدبير أمورهم، بأنفسهم بدون خليفة ، فليسوا ملزمين شرعا بأن يكون لهم خليفة، ولا يجب عليهم اختيار خليفة إماما إلا إذا دعت إلى ذلك مصلحة عامة، وحاجة ضرورية ماسة.

وللخوارج. مثل الشيعة والفقهاء، وعلماء الكلام، آراء أخرى في مجال الاعتقادات ، ليس هنا مجالها.

وجمهور جماعة المسلمين ، ساسة وفقهاء، من المعروفين بالمسلمين ، ساهل السنة، أخذوا حيال قضية الخلافة ، بسياسة وفكر الأمر الواقع، المتغسير ، حين تغلب الأمويون على الخلافة في حياة على ، وحين نقض معاوية عهدا للحسن بن على ، فلم يترك الأمر شورى من بعده، وفرض البيعة لابنه يزيد، وحين تغلب العباسيون على الخلافة بحد السيف بعد الأمويين ، وحين أعلن الشيعة الفاطميون الخلافة بحد السيف فسى مصر والشام ، وشاركوا العباسيين في الخلافة ، فكانت هناك خلافتان في العراق، ومصر ، وحين أعلن الأمويون الخلافة الأموية مرة ثانية في الأندلسس والمغرب، فشاركوا العباسيين في الخلافة ، فكانت خلافتان في العراق والأندلس.

ولقد انقسمت آراء فقهاء أهل السنة ، بسبب تعدد الخلفاء، وراحوا يتناقشون حول : هل يجوز اجتماع خليفتين في وقت واحد ، فنتفرق بذلك وظيفة الإمامة الروحية ، على الأقل في الأمة الواحدة، وقبل بعض الفقهاء تعدد الخلفاء لاتعاع أقطار الأمة، وتغلب حكام الأطلب اف علمي أقطار الأطراف. وأدان بعض الفقهاء هذا التعدد، وغلبوا على أمر همم بسياسة

الأمر الواقع، المتغير. ونسى هؤلاء وأولئك، أن هذه الخلافة أو تلك ، هـى خلافة قهر قرشية وراثية ، وقد جمعت بـاطلا بين السلطتين الزمنيسة والروحية.

ونسى هؤلاء وأولنك ، أن هؤلاء الذين حكم و لا باطراف العالم الإسلامى، من سلاطين ، وملوك ، وأمراء ، قد جمعوا بدورهم ، مع أنهم لم يعلنوا أنفسهم أئمة أو خلفاء، بين السلطتين الزمنية والروحية ، وفق مذاهبهم المتغلبة الشيعية أو السنة في وسط آسيا ، مثلما حدث في المغرب الكبير وجنوب الجزيرة.

•

وسياسة القبول الفقهى لفقهاء أهل السنة ، بالأمر الواقع ، المتغير ، هى نفسها التى قبلت طرازا آخر من الخلافات القهرية ، غير القرشية ، من الموحدين ، والحفصين ، والمرينيين ، والعثمانيين ، الذين تلقبوا بلقب أمير المؤمنين مثلما تلقب بها خلفاء الشورى، وخلفاء القهر القرشيين العسنيين أو الشيعيين . فبوركت من الفقهاء خلافات قهر غير قرشية ، فلابد للناس مسن إمام يقيم بالناس صلوات الجمع ، ويجمع منهم الزكوات ، ويحمى الثغرو ، ويفصل بين الناس في الخصومات ، بتعيين القضساة ، وتوحيد الكلمة ، وتنفيذ أحكام الشرع ، ولم الشعث ، وجمع المتفرق ، ويقيم المدينة الفاضلة ، وتنفيذ أحكام الشرع على إقامتها . وسقط بما قالوه ، في مسيرة التلويخ شرط القرشية في الإمامة والخلافة . ويقيت لها شروط البيعة والشورى ، فراعدالة . فهل بقيت هذه الشروط حقا في خلافة القهر ، قرشية كانت أو غير قرشية؟

لقد فقدت "البيعة" معناها في عصور خلفاء القهر جميعا، لألها صدارت منذ العهد الأموى وراثية ، يجبر فيها النهاس على البيعة ، والطاعة، والبيعة من أهل الحل والعقد أولا ، من الفقهاء ، والأعيان، تسم من سائر الناس .

ولقد اخترع الحجاج الثقفى فى أخذ البيعة للخليفة الأمسوى ، أن يقول الناس وهم يبايعون : "عبيدى أحرار ونسائى طوالق، إن خرجت عن طاعة الخليفة مطلقا". ولقد منع أبو جعفر المنصور "العباسى" الإمام مسالك أن يفتى الناس ، بأنه ليس لمستكره (على البيعة) يمين ، ولا طلاق لمكوه، حين اتهم الناس أبا جعفر بأنه قد أخذ البيعة كرها ، حتى لا يكون ذلك

سبيلا لتحلل الناس من بيعتهم للخليفة، وتمردهم على القسم الذي يقول: عبيدي أحرار ، ونسائي طوالق.

ولقد فقدت "الشورى" في خلافات القهر معناها ، فلكي تكون ثمة شورى في أمور الحكم كلها، فلابد أن يكون الاختيار للخليفة الحاكم شوريا، أي اختياريا، فلا يمكن أن يجتمع معا، كون الخلافة شورية، وكونها وراثية ، وبحد العبيف ، فالوراثة وحد العبيف نقيضان للشورى والاختيار الحر.

ولعل أبلغ ما قيل في خلافة القهر ، ما قاله الحسن البصرى، في حكم معاوية: "أربع خصال، في معاوية ، لو لم تكن فيه إلا واحدة لكسانت موبقة (أي مهلكة): خروجه على هسذه الأمسة بالسفهاء حتى ابتزها (أي الخلافة) بغير مشورة منهم ، واستخلافه يزيد (ابنه) وهو سكير خمير، يلبس الحرير ، ويضرب بالطنابير ، وادعاؤه زيادا، وقد قال النبي : "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، وقتله حجر بن عدى. ولقد قال عمر بن الخطاب في وجوب أن تكون الخلافة عن مشورة واختيار : "من بايع رجلا بغسير مشورة المسلمين فلا يبايع هو ولا الذي بايعه".

ولقد فقدت "العدالة" معناها في خلافات القهر ، فالعدالة تطلب مين الحاكم أنواعا من العدالة : أن يكون هو عدلا في ذاته ، لا يؤثر قرابية ، ولا يقدم أحدا لهوى أو محبة ، ولا يؤخر أحدا لبغضيه ليه، وأن يولي الأمور لأهل العدالة ، والرفق بالرعية ، وأن يعيامل الأعيداء بسالعدل ، فالعدالة تعم ولا تخص ، وأن يطبق العدل على الجميع ، أغنياء، وفقواء ، وأقوياء، وضعفاء، ولاة وغير ولاة.

وققهاء الجماعة لهم آراء مختلفة في الحاكم ، خليفة كان أو غير خليفة ، إذا خرج عن شروط الحكم ، قرشيا أو غير قرشي ، وهي البيعة، والشورى ، والعدالة ، فمالك والشافعي ، وابن حنبل، يسقطون الخلافة النبوية، أي خلافة الدين والدنيا ، أي خلافة الجمع بين السلطتين الزمنية والروحية ، عن خلفاء القهر، والحاكمين غير الخلفاء، فملكهم ملك دينوي فحسب، وإن ارتدى عباءات الخلافة ، فهم مستخلفون في الأرض، يخلفون حكاما قبلهم سابقين ، وليسوا خلفاء نبوة. وذلك يعنى فيما يومئون الزمنية ويشيرون ، أن خلافة الدين والدنيا ، والجمع فيها بين السلطتين الزمنية

والدينية مقصورة فحسب على خلفاء النبوة الراشدين، وليست حقا لأى حاكم آخر.

ومالك والشافعي وابن حنبل يوجبون الطاعة للحاكم ، والمتغلب ، حتى ولو كان غير قرشي ، وحتى لو كان ببيعة إكراه ، أو بلا بيعة ، ولا يلخذون بالشورى بشرط واحد ، أن يقيم هذا الحاكم العدل في الرعية فسإذا لم يقمها ، فعلينا أن ندعو لهم بالتوبة ، وندعو لأنفسنا بدفع مضرتهم عسن الأمة، اللهم إلا إذا أمروا بمعصية ، حتى لا تكون الفتنة ، ويكون التفرق، وتمزق الأمة، وقتل المسلمين للمسلمين ، فيما نسسميه اليوم بالحروب الأهلية.

. . .

إلى القرن الرابع الهجرى، العاشر الميلادى ، تجنب الفقهاء ، والفلاسفة والأخلاقيون ، الخوض فى معالة الخلافة نظريا، وعمليا ، تاركين الحديث فيها للفرق والطوائف الإسلامية المتصارعة ، والمطالبة بالحكم لنفسها ، من القرشيين وغير القرشيين ، ومن العرب وغير العوب. تجنبوا الحديث فى معالة الخلافة فى عصر الدولة الأموية ، وفى العصر الفتى الأول للدولة العباسية ، ولكنهم بدأوا الحديث فى معالة الخلافة مسن الوجهتين النظرية والعملية ، فى عصر انحلال الدولة العباسية ، وهو العصر الذى بدأ باغتيال الخليفة العباسى العاشر المتوكل على الله. وهو عصر المتمر الربعة قرون تقريبا ، على حين لم يستمر العصر العباسي الفاشى سوى مائة وعشرين سنة ،

ومن تحدث في مسالة الخلافة كان أكثرهم من فقهاء المسلمين ومؤرخيهم . فقد فقد الخلفاء سطوتهم . وفقدت الخلفة هييتها ، وصلات خلافة السمية ، منذ أن سيطر عليها الخلفاء البويهيون ثم السلاجقة .

وظهر الحديث في موضوع الخلافة في عهد السلاجقة ، وكانت اطراف الامبراطورية العباسية ، قد تقاسمها أصحاب البلاد في هذه الأطراف، أو جيرانهم وكانت الشعوبية قد نجحت في أن تفرض نفسها فرضا على دولة الخلافة الإسلامية الموحدة على سطح الأرض، والبراكين من تحتها تغلى .

وفريق من الفلاسفة والأخلاقيين الذين تأثروا بعلـــوم اليونـان ، وفلسفة اليونان، وبخاصة فلسفة أرسطو وأفلاطون، تحدثوا في موضـــوع الخلافة الإسلامية. وأول فيلسوف مسلم تحدث في هــذا الموضــوع كــان الفارابي ، القادم إلى حلب من وسط آسيا ، والذي عاصر ســـيف الدولــة الحمداني سيد حلب ، واتصل به اتصالا وثيقا .

وجاء حديث الفارابي عن الخلافة الإسلمية ، متاثرا بفلسفة الخلطون في جمهوريته ، فتحدث عنها نظريا ، كدولة تعتبر مثلا اعلى عند الفلاسفة ، وقد أفرد في كتابه "آراء أهل المدينة الفاضلة" ، بابا عن "القول في العضو الرئيسي"، استغرق إحدى عشرة صفحة ، والعضو الرئيسي في مدينته الإسلامية ، هو في العرف الإسلامي الخليفة والإمام ، وكلاهما وجهان أو لقبان لرئيس واحد.

وكان حديث الفارابي عن هذا الرئيس حديثا نظريا ، فالدولة عده تشبه نظاما متعدد الدرجات ، والدولة المثالية في نظروه يشرف عليها زعيم، إمام أو خليفة ، أو هما معا في شخص واحد، لكنه زعيم يعرف ما هي السعادة الحقة ، زعيم يهدى الإنسان إلى هدفه ، فبدون هذه الهداية لا يستطيع الإنسان أن يهتدى ، أو يصل إلى هدف .

وراى الفارابي في هذا الموضوع رأى نظرى ، لا ينطبق على على الخلافة إلا من الناحية النظرية فلسفيا ، ومن وجهة النظر دينيا . متجاهلا الحالة السياسية التي كانت ترين على العالم الإسلامي في زمانه الذي يعيش فيه، وغافلا عن تاريخ الخلافة ، وأحوال الخلفاء (الزعماء) منسذ عصر الخلافة الأموية .

وإخوان الصفاء أبدوا وجهة نظرهم النظرية في مسألة الخلافة ، فقالوا إن الملوك خلفاء الله في الأرض، وإن الملك (الخليفة) حارس الدين، وحارس الرعية . ويحملها على الإذعان لأحكام الدين ونواهيه، وهي نظرة تتفق مع النظرية الإسلامية العامة السائدة عن الخلافة .

ونظام الملك وزير السلطان ملكشاه السلجوقي ، تناول موضوع الحكومة الخلافية ، في كتابه سياسة نامه ، وقد كتبه في أواخر القرن الخامس المهجري ليبحث مسالة إعداد الحكام ، وإدارة الدولة .

وشهاب الدين السهرودى ، القياسوف الأخلاقى الذى عاش في هذا القرن نفسه ، تأثر بما كتبه أفلاطون في جمهوريت عن الزعيم (الخليفة).

ونصير الدين الطوسى العالم الثبيعى ، الذى عاش في القيرن السادس الهجرى ، الثالث عشر الميلادى ، والذى دخل فى خدمة التسترى هو لاكو ، وحثه على إزالة الخلافة العباسية ، وصحبه فى حصاره لمدينة بغداد سنة 566 هجرية 1258 ميلادية ، والذى كان من أبرز الكتاب العلماء

الذين خلفوا لنا مؤلفات في الدين والفلسفة ، والرياضة والفلك ، لم يزد في وصفه للإمام الخليفة ، كحاكم مثالى ، في كتابه "أخلاقي نساصري"، عما فعله أفلاطون وأرسطو من قبله ، والفارابي من بعدهما . وهمو وصف نظرى . لم يرع تاريخ الخلافة والخلفاء ، ولم يتوقف عند الجانب العمليي في الخلافة .

وابن خلاون عالم الاجتماع ،والمؤرخ ، والذي عاش إلى أوائسل القرن التاسع الهجرى ، الخامس عشر الميلادى ، رأى أن الخلافة تطورت وتحولت ، منذ العصر الأموى ، عما كانت عليه في صدر الإسلام، وليم يكن عنده من بأس في أن يكون الخليفة من أصحاب العصبية ، الأموية أو العباسية ، أو أية عصبية أخرى ، أيا كانت جنسية هذه العصبية ، قرشية وأو غير قرشية ، فالإسلام في جوهره لا يفرض هذه العصبية القرشية على المسلمين .

وانسجم ابن خلدون برأيه هذا مع روح عصره تماما ، فقد رأى أن الخليفة العباسى الذى آل أمره إلى أن يكون خليفة بالاسم ، ورمزا للإمامة، قد صارت به الخلافة خلافة صورية ، حين فقد عصبيته التى يستند إليها . ولذلك قرر ابن خلدون نظريته وهى أن الخليفة يجب أن يكون من أهل العصبية المطلقة .

وبهذه النظرية اختلف ابن خلدون مع جمهور السنة في زمانيه الذين كانوا يرون حصر الخلافة في قريش ، واختلف مع الشييعة الذين يريدون قصر الخلافة أو الإمامة في أسرة الرسول ، بل في بييت على وأبنائه من بعده ، واختلف مع الخوارج الذين كانوا يرون أن الخلافة حق لكل عربي حر ، مسلم ، عادل ، واختلف مع المعتزلة الذين قالوا إن الإمامة اختيار من الأمة، سواء أكان المرشيح المختار قرشيا أم غير قرشي، واختلف مع ابن حزم الذي عاش في القرن الخامس الهجري ، الحادي عشر الميلادي، والذي جعل القرشيية شرطا أساسيا أول في الامامة.

فالأساس عند ابن خلدون هو العصبية التي يستند إليها الخليف...ة ، أو الإمام ، ولم يجز ابن خلدون خلع الإمام الخليفة إذا ظلم ، إلا إذا استبع عن نصح المسلمين له ، وقاوم منع المسلمين إياه من الظلم .

والفقيه الأخلاقي الذي تعرض لمسألة الخلافية ، حين سيطر البويهيون على الخلافة، الذي عاش في أو اخر القرن الرابسع الهجري، والقرن الخامس الهجري، هو أبو الحسن على المساوردي ، في كتاب "الأحكام السلطانية". وقد بحث بدوره في الخلافة بحثًا نظريا ، متجاهلا حوادث الخلافة والخلفاء التي وقعت في عصره وقبل عصره ، والتي أثبتت فشل النظام الخلافي طوال خمسانة عام (وتأكد فشلها في الخلافيات التي عاصرت الخلافة العباسية) . وقد راح الماوردي يسرد في كتاب تاريخ البيعة للخلفاء الراشدين ، ويسرد شروط أصل الإمامة ، ومن بينها أن يكون الإمام الخليفة قرشيا ، وواجبات الخليفة الدينية والقضائية والحباسية والعباسية والعباسية والعباسية والفاطمية ، ومن الغريب أن يؤكد الماوردي أن مركز الخليفة (وهو خليفة قبر) مركز انتخابي .

والوحيد الذى أعلن فى وضوح رأيه ، فيما آل إليه أمر الخلاف...ة العباسية هو البيروني، حين قال فى كتابه "الآثار الباقية من الأمم الخالي...ة": إن الخليفة لم يبق له من الأمر شىء ، اللهم إلا ما كـــان متعلقا بالدين وحراسته ، وقد عاش البيروني فى ظل الدول...ة المسامانية ، شم الدول...ة الغزنوية ، فى القرن الخامس الهجرى ، وكانت الخلاف.ة العباسية قد صدارت خلافة اسمية ، يلتمس حك.ام دول الأطراف منها الاعستراف والبركات ، مثلما كان ملوك أوروبا يلتمسون هذا الاعتراف وتلك البركات من بابا الفاتيكان .

الثالث الفصل

مصاع خلفا إلقصبر ووزرائهم

عدة خلفاء بنى أمية فى دمشق، كانت أربعة عشر خليفة: معاوية الأول ابن أبى سفيان، ويزيد الأول بن معاوية ؟ ومعاوية الثانى بن يزيد الأول، ومروان بن الحكم، وعبد الملك بن مروان ، والوليد الأول بن عبد الملك، وسليمان بن عبد الملك، وعمر بن عبد العزيز ، ويزيد الثانى بسن عبد الملك، وهشام بن عبد الملك ، والوليد الثانى بن يزيد الثانى بسن عبد الملك، ويزيد الثالث بن الوليد الثالث، وإبراهيم بن الوليد الثالث، وأخرهم كان مروان بن محمد، وكانوا جميعا بين أبناء خلفاء ، أو إخوة خلفاء ، أو أخوة خلفاء .

وخليفتان منهم كان أمرهما عجبا ، بين خلفاء بنى أمية : أولسهما معاوية الثانى بن يزيد الأولى، الذى بويع خليفة ، وهو صببى مريض ، فابى على نفسه وعلى الناس أن يكون خليفة ، وكان صادقا مسع نفسه ، وحاول ترشيح رجل للخلافة بدلا منه، مثلما فعل أبو بكر ، وحاول ترشيح ستة يختارون من بينهم واحدا ليكون خليفة ، مثلما فعل عمر بن الخطاب ، لكن أسرته أبت عليه ذلك، فصعد المنبر يوم جمعة باكيا ، وأدان جده معاوية ، وأباه يزيدا الأول ، قائلا: "يا أيها الناس إن جدى معاوية نازع وهو على بن أبى طالب، وركب بكم ما تعلمون حتى أنته منيته، فصار في قبره رهينا بذنوبه ، وأسيرا بجرمه". وظل معاوية الثاني يبكى حتى جرت قبره رهينا بذنوبه ، وأسيرا بجرمه". وظل معاوية الثاني يبكى حتى جرت دموعه على خديه ثم قال : "وقد قتل أبى عترة رسول الله صلى الله عليسه وسلم (يقصد الحسين) وأباح الحرم ، وخرب الكعبة ، وما أنا بالمنقلد ولا بالمحتمل تبعاتكم، فشأنكم وأمركم، والله لئن كانت الدنيا خيرا فلقد نلنا منها حظا، ولئن كانت شرا فكفى ذرية أبى سفيان ما أصابوا منها. ألا فليصل

ويخل معاوية الثاني منزله، وتغيب حتى مات في سسنته ، بعد أيام، ولم تدم خلافته سوى أربعين يوما، وعندنذ نقلت الاسرة الأموية الخلافة من فرع أبى سفيان إلى فرع آخر من بنى أمية ، هو فسرع أبى العاص ، فكانت الخلافة من نصيب مروان بن الجكم.

والخليفة الأموى الثانى العجيب الشأن والأمر ، كان هو عمر بسن عبد العزيز بن مروان بن الحكم ، الذى أشبه فى خلافته عند الناس خلافة جده لأمه عمر بن الخطاب فى عدله وزهده . فقد أوقف عمر هسذا سسب على وآل بيته فى خطب الجمع على كل المنابر الإسلامية. ورفع الجزيسة عمن اسلم من أهل الذمة، وكان من قبله لا يرفعونها عنهم بعد إسسلامهم، طلبا لغنى بيت المال. وخفف الضرائب عن عامة المسلمين ، وبخاصة عن الموالى من الفرس ، واسترد الإقطاعيات الممنوحة مسن خلفاء القسهر ، لأمراء بنى أمية وولاتهم، وعمالهم ، وردها إلى بيت المال ، فسارع الناس من كافة الأديان إلى الدخول فى الإسلام، فى سائر الأمصسار القريبة أو النائية. وأوقف الحروب والفتوحات ، ليستقر الإسلام فى البلاد التى دخلها. وغير الولاة الظالمين بولاة صالحين. وراح يؤثر المصالح العامسة على المصالح الخاصة. وكان شعاره: "إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم هاديا ، ولم يبعثه جابيا" .

وراح بنو أمية يسبون عمرا هذا لحرمانهم من إقطاعياتهم ، وإنقاصه لمعاشاتهم حتى جعلها مثل عامة الناس .

ولكن عهد عمر كان قصيرا ، فلم يزد على سنتين و 7 أشسهر . ويقال إن بني أمية تخلصوا منه بالسم، مثلما تخلصوا من معاوية الثاني.

ولكن الناس من بعده توجوه مكانة كبرى ، فجعله بعضه تسالت الخلفاء الراشدين بعد أبى بكر وعمر، وجعله بعضهم خسامس الخلفاء الراشدين، حتى العباسيون الذين جاءوا بعد بنى أمية، أجلوا ذكر عمر بسن عبد العزيز ، فلم ينبشوا قبره، مثلما فعلوا بقبور كل الخلفاء الأمويين. ولقد ظل الناس عدة قرون ، يزورون قبر عمر بن عبد العزيز ، ويقرأون لسه الفاتحة ، وكان عمر ثانى اثنين نجيا عند الناس فى محكمة التاريخ ، وعند الله فى شرع الله.

و آربعة من خلفاء بنى أمية ، لقوا مصارعهم قتلى ، أولهم : مروان بن الحكم ، فقد قتلته زوجته خنقا بوسادة كتمت بها أنفاسه ، لأنسه

نقض بيعة الناس له ، على أن يكون ابنها خالد بن يزيد الأول بن معاوية خليفة من بعده، ولكنه أخذ البيعة من الناس لابنه عبد الملك ، ولم يجرؤ ابنه عبد الملك من بعده ، على قتلها حتى لا يقول الناس إن امرأة قتلت أباه، فيلحق به العار .

وثانيهم: الوليد بن يزيد بن عبد الملك لإغضابه أكابر أهل بيت و الإساءة إليهم، فاجتمعوا عليه ذات ليلة بالسيوف، وأحس بهم، فلحق بغرفته، وفتح المصحف، وقال يوم كيوم عثمان بن عفان، وتقدم إليه ابنه يزيد بن الوليد هذا وقتله. ولم تزد خلافة يزيد هذا عن خمسة الشهر.

وثالثهم: إبراهيم بن الوليد، ولم يحترمه بنو أمية ، ولا الناس ، فكانوا يسلمون عليه مرة بالإمارة، ومرة بالخلافة ، وخلعه مروان بن محمد ، فهرب إبراهيم من دمشق ، ولكن مروان طارده وقتله وصلبه، ولم تزد خلافته على شهرين.

وتولى مزوان بن محمد الخلافة من بعده وكان آخر خلفاء بنسى أمية ورابع الخلفاء الذين لقوا مصارعهم قتلا، فالفتن كانت تتجمع من العرب والموالى من اليمنيين والثيعة والخوارج والعباسيين ضد بنى أمية، فخلع وطورد وقتل، واستؤصلت من بعده شافة بنسى أمية القاتلين والمقتولين.

خلافة القهر الهاشمية العباسية عاشت طويلا في العالم الإسلامي. عاشت عمرا لم تعشه خلافة إسلامية ، ولا دولة إسلامية، أخرى. عاشت خمسمائة وخمسة وعشرين عاما في المشرق الإسلامي ، وتولى الخلافية فيها سبع وثلاثون خليفة، كلهم كانوا من بنى العباس، وأكثرهم كانت أمهاتهم من الموالى، ولم يكن بينهم هاشمى الأب والأم سوى الخليفة السادس الأمين ابن هارون الرشيد .

ومرت هذه الخلافة بثلاثة أطور : طور الثسباب أو طور الاستقلال في عهود تسعة خلفاء غير راثسدين: أبو العبساس السفاح ، فالمنصور ، فالمهدى، فالهادى ، فالرشيد، فالأمين، فالمامون ، فالمعتصم ، فالواثق. وسيطر هؤلاء الخلفاء التسعة على التساريخ الإسلامي ثمانيسة وتسعين عاما من عام 750 ميلادية إلى عام 847 ميلادية .

وطور الكهولة أو طور الخضوع لقادة الجيوش الأتراك خسارج القصور العباسية ، وللنساء داخل هذه القصور ، في عهود خلفاء ثلاثة عشر خليفة غير راشد، هم: المتوكل ، فالمنتصر ، فالمستعين ، فالمعتز ، فالمهتدى، فالمعتمد، فالمعتضد، فالمكتفى، فالمقتدر، فالقاهر، فسالراضى ، فالمتقى، فالمستكفى، وأضف إلى القابهم جميعا لفظ "بالله"، مثلما فعل قبلهم كل من الخليفتين ، المعتصم ، والواثق .

وقد سيطر قانتهم العسكريون الأتراك، أو سانتهم الحقيقيون، على وجه التاريخ الإسلامي باسمهم طوال تسعة وتسعين عاما مسن عسام 847 الميلادي إلى عام 946 الميلادي.

وطور الثنيخوخة أو طور التبعية المحتلين من البويهيين فالسلجوقيين فالخوار زميين ، ثلاثة مائة عام وستة أعوام من عام 946 الميلادي إلى عام 1252 الميلادي، وفي عهود خلفاء بالاسم وبالرمز بلغ عددهم خمسة عشر خليفة غير راشد ، هم : المستكفى ، والمطيع ،

فالطاتع، فالقادر ، فالقائم ، فالمقتدى، فالمستنصر ، فالمسترشد ، فالراشد. فالمقتفى ، فالمستنجد، ، فالمستضئ ، فالناصر ، فالظاهر ، فالمستعصم . والحق باسمائهم جميعا لفظ "بالله" ، مثل سابقيهم، فقد كانت تعرض عليهم حين توليهم الخلافة قائمة بأسماء فاعلين من أفعال مختارة ، ليختاروا منها اللقب الذي يريدونه، أسوة بالخليفتين المعتصم ، والواثق ، منذ أن سيطر الأتراك على الخلافة سيطرة تامة، مع بداية عهد الخليفة المتوكل "بالله".

ولقد زخرت حياة معظم هؤلاء الخلفاء بإخلاف الوعد، والنقسض للعهد، والغدر بمن نال الأمان، ويفتاوي ساقها لهم بعض الفقهاء، وسساقوا معها المبررات التي ترضى هؤلاء الخلفاء، وتحقق لهم غايتهم: إخسلاف الوعد، ونقض العهد، والغدر بمن أعطوه الأمان.

وزخرت حياة معظم هؤلاء الخلفاء بقتل كتاب ، ووزراء وأمواء ولايات ، وقادة جيوش، كانوا لهم أعوانا ، وتغيرت سياستهم وتقلبت فلم يعودوا بحاجة إلى أحد منهم ، عربا، أو فرسا ، أو تركا.

ونال كثير من خلفاء بنى العباس، فى الطورين الأولين، مصارع من مصارع الخلفاء، والمسلاطين، والأمراء، فى الدول الإسلامية، على يد ابن، أو طامع طموح فى الخلافة، أو متآمر من متآمرى بلاطات القصور و متآمراته؛ أما أو جارية، أو قائدا تركيا، أو أميرا على ولاية.

ولم تتوقف مصارع الخلفاء، إلا بعد أن صاروا تسابعين لمحتسل غاز ، بويهى ، أو سلجوقى، أو خوارزمى، فقد كان الخلفاء فسى عهود الاحتلال ، مطيعين ، يكتفون بما يمنح لهم من مخصصات ، وبما يتاح لهم من فرص لمنح الأمراء والسلاطين الغزاة البركات ، ووضع التيجان على الرءوس ، ومنح الأيدى سيوفا ذهبية من سيوف الخلافة .

مات منهم على فراشهم ثلاثة وعشرون خليفة ، وقتل أربعة عشر خليفة، وهم: الخليفة الثالث المهدى، أمه أروى الحميرية ، وولى الخلافة وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة ، وقاد جيشا قضى به على ابن عبد الجبار الأزدى والى خراسان وعمره خمس عشرة سنة. وقضى فى خلافته بقسوة على الزنادقة، والخوارج ، وعلى فتنة عبد الله بن مروان بن محمد الأموى ببلاد الشام، وفتنة عبد السلام اليشكرى بالجزيرة ، وياسين التميمي بالموصل، وأهل الحوف بمصر ، بالقرب من بليس .

وقد دامت خلافة المهدى عشر سنوات. وبسط يده فسى العطساء على عكس أبيه. ولقى المهدى مصرعه، بعبب سم وضعته جاريسة فسى طعام لجارية أخرى ، فأكل منه المهدى ، ويقال إنه قتل أتنساء مطاردت لظبية في أخراش ، فدخل بفرسه وراءها ، فدق باب حرش خرب، فقطسع ظهره ، فمات من ساعته ، وكان قد ترك الخلافة من بعده لابنه الهادى، ثم لابنه هارون الرشيد من بعده.

والخليفة الرابع الهادى بن المهدى ، كان قاسى القلسب، شرس الأخلاق صعب المراس، مثل جده المنصور، فراح ينكل بالعلوبين ، ويواصل التمثيل بالزنادقة والخوارج ، وياخذ أكثر هم بالظنسة والريبة . وكان قد عزم على خلع أخيه هارون من ولاية العهد، وتوليتها لابنه جعفر، مثلما فعل جده المنصور مع عمه عيسى ، فراح يضيق على أخيه هارون ويضطهده، ويدفع رجال بلاطه للحط من شأنه، فلجا هارون إلى البعد عن أخيه بالسفر طلبا للصيد ، وطال غيابه في رحلات الصيد ، فراح السهادى يدعوه مرار ليعود إلى بغداد ، حتى يتمكن من دفعه لخلع نفسه، لكن هارون لجا إلى انتحال الأعذار ، إلى أن جاء نعيه. فعاد إلى بغداد مسرعا.

وكان الهادى مسرفا مثل أبيه فى العطاء، شديد الغيرة على النساء الى درجة دفعته إلى إلزام أمه الخيزران بالاحتجاب عن النساس ، بعد أن كانت تأمر وتنهى . ويقال إن هذا الحجب، وكراهية الهادى لأخيه هارون هو الذى دفع أمه لقتله بالسم . ولم تطل خلافته سوى سنة ، وشهر ، والتين وعشرين يوما .

والخليفة المسادس الأمين بن هارون ، كان الخليفة الوحيد الهاشمى الأب والأم، وكان عهده مليئا بالفتن والاضطرابات في بلاد الشام على يد على السفياني ، وبين اليمنيين والمضريين وبين الخرسانيين والعرب، وبينه وبين أخيه المأمون، وقد قتل الأمين على يد الجيش الخراساني العلوى لأخيه المأمون، لأن الأمين بادر بخلع أخيه المأمون ، وتولية ابنه موسى وليا للعهد من بعده، وأرسل عبد الله بن طاهر قائد جيسش المسامون رأس أخيه الأمين إليه.

وكان الأمين سيء التدبير كثير التبذير ضعيف الرأى ارعين، ذا قوة عضلية مفرطة، يحب اللهو واللعب، سخيا بالمال، بغيد بالطعام،

يعشق حياة الترف، ودامت خلافت له أربع سنوات ، وثمانية أشهر وخمسة أيام.

والخليفة العاشر المتوكل بالله، تأمر ولي عهده ابنه محسد المنتصر بالله، على قتله مع قادة الجند الأتراك ، فضربه باغر التركى بالسيف، وهو بدمشق، لأنه عزم على نقل ولاية العهد السي ابنه الآخر المعتز بالله.

والخليفة الحادى عشر المنتصر بالله قاتل أبيه الخليفة ، قتله الأتراك، لأنه عضب عليهم، وصار يسبهم، ويصفهم بأنهم قتلة الخلفاء ، فأغروا طبيبه بن طيفور ، وأعطوه ثلاثين ألف دينار ، ففصده بريشة مسمومة فلقى قاتل أبيه حتفه ، وكان فاتكا ، سفاكا للدم.

والخليفة الثانى عشر المستعين بالله امتنع عن البقاء فى العاصمة سامراء التى كان الخليفة المعتصم (السابع) قد شديدها انفسه ولجنده الاتراك، وأصر على العودة إلى بغداد ، فخلعه الجند الاتراك، وولوا عمه المعتز . ونشبت بين الخليفتين الحرب. وحين انهزم المستعين بالله فى هذه الحرب ، أرسله الاتراك إلى مدينة واسط ليعيش بها منفيا محدد الإقامة بها. فى حراسة الجندى التركى أحمد بن طولون ، لكنهم لم يلبشوا أن أرسلوا وراءه سعيد الخادم ، فتسلل فى ثلة من الجند، وقتله بنفسه ، خوف من بقائه حيا.

والخليفة الثالث عشر المعتر بالله الذى جاء به الأترراك . شار ضده جند من جند الأتراك بقيادة بغا الصغير ، فجروه من رجله ، وحبسوه حافيا في ساحة دار ، وضربوه بالدبابيس ، ومزقوا قميصه ، وتركوه فسترة يعانى حر الشمس على الحصباء ، يرفع رجلا، ويضع أخرى لشدة الحر. ويطمونه بين الحين والحين ، ثم أدخلوه إلى حجرة.

وطلبوا من أمة قبيحة ثلاثين ألف دينار قداء له ، لكنها أشرت الهرب مع ابنتها من سرداب بالدار ، ومعها مليونا دينار، وجواهر وحلى وزمرد ولؤلؤ وياقوت ، لا يعرف أحد لها قيمة.

ومنع عن المستعين بالله الطعام والماء ثلاثة أيام ، لم يتوقف فيها العذاب ، ثم أدخلوه سردابا . وسددوا بابه عليه ، فمات عطشا وجوعا في ظلام السرداب.

والخليفة الرابع عشر المهتدى بالله . ولى الخلافة بعد أخيه القتيل بيد الأتراك ، ولم يلبثوا أن ثاروا عليه ، فأسروه ، وخلعوه ، وأنزلوا به العذاب. والخليفة الخامس عشر المعتمد بالله حجر عليه أخسوه القائد الموفق بالله، ومنعه من نزول دار الخلافة ببغداد، وألزمه البقاء بسسامراء، فخلع ابنه المفوض بالله من ولاية العهد، وبايع بالخلافة من بعده للمعتضد بالله ابن أخيه الموفق بالله . ومات فجأة بعد أشهر، وتواترت الإشاعات عن قتله مسموما بيد ابن أخيه.

والخليفة الثامن عشر المقتدر بالله ولى الخلافة وهو ابن شــــلاث عشرة سنة، خلعه وزيره العباس بن الحسن الذى قلده الخلافة ، وولى عبـد الله بن المعتز الخلافة ، فهرب الخليفة المتقدر ، وقبــض رجــال حاشــية المقتدر على ابن المعتز وحبسوه، وقتلوه بعصر مذاكيره ، ولــم يلبشـوا ان خلعوا الخليفة المقتدر من الخلافة ، ثم اعادوه ونبحـــوه وولــوا الخلافة القاهر بالله.

والخليفة التاسع عشر القاهر بالله حفر في داره خمسين مطمورة تحت الأرض، كن يلقى فيها بخصومه ، فقبض عليه حرس هذه المطامير الحجرية الخاص ، وحبسوه ، وسملوا عينيه ، وتمكن من الهرب من سجنه، بعد ثلاثة عشر عاما ، ووقف أمام جامع المنصور يتسول العطاء ، فأعيد إلى سجنه، ومات فيه ، بعد سجن دام ثلاثين سنة في مطمورة.

والخليفة الحادى والعشرون المتقى بالله حاول الاستعانة بابن حمدان، وقلده إمرة الأمراء بدلا من ابن رائق ، فقبض كروون التركى عليه ، وسمل عينيه، وخلعه ، وولى بدله المستكفى بالله .

والخليفة الثانى والعشرون المستكفى بالله استقبل البويهيين غراة بغداد على الأبواب ، وكان الخليفة المستكفى قد دعاهم لدخول بغداد ليقيلوا المخلافة من عثرتها، ومن تسلط الأثراك ، وسيطرة أمير الأمراء. لكن معز الدولة البويهى لم يلبث أن أهان هذا الخليفة ، وقبض عليه، وأجلس مكانه المطيع بالله على عرش الخلافة، وحدد له راتبا ألف درهم في اليوم ، تسم قطع هذا الراتب عنه ، وحدد له إقطاعات يسيرة بالبصرة يعيش منها .

وكان آخر الخلفاء العباسيين الذين قتلوا ، وقتل معه أهله جميعا ، ذبحا بالسيوف . هو الخليفة العباسي العدابع والثلاثون المستعصم بالله، وقتله الغازى المغولى تيمورانك. وبقتله له انتهت صفحة الخلافة العباسية.

كان الوزير في ظل الخلافة العباسية ساعد الخليفة الأيمن . ويجمع في شخصه السلطتين المدنية والحربية ، ومستشارا له ومساعدا . وكان ينوب عنه في حكم البلاد ، ويشرف على الضرائب، وينصب العمال . وكثيرا ما كان الوزراء يتعرضون لبطش الخلفاء العباسيين بهم . فقد قتل أبو العباس السفاح وزيره : أبو سسلمة الخلال ، أول الوزراء العباسيين .

وقتل أبو جعفر المنصور وزراءه وزيرا بعد وزير . قتل وزيره أبو المهرياني.

وقتل الخليفة الهادى وزير جده ثم أبيه ، ثم وزيره ، الربيع بـــن يونس.

وحدد الخليفة المهدى إقامة وزيره معاوية بن يسار في داره إلى أن مات ، ثم سجن وزيره يعقوب داود فظل سجينا إلى عهد الرشيد ، ونجا الوزير الفيض بن صالح من غضب المهدى وقتل الرشيد وزراءه من بنى برمك الازدياد نفوذهم في الدولة .

وحين ضعفت الخلافة العباسية ، زاد نفوذ الوزراء في الدولة ، ولدى الخلفاء وقويت المنافسة بين طالبي الوزارة ، عن طريق الرشوة ، ابتغاء الوصول إلى كرسى الوزارة . وصار الوزراء يتدخلون في اختيار من يكون خليفة ، فكان من يصل إلى الخلافة من بني العباس ينتقصم من المناوئين لاستخلافه من الوزراء .

فقد قتل الخليفة المتوكل وزير الخليفة الواثق : محمد بسن عبد الملك الزيات، وكان من قبل وزيرا الخليفة المعتصم ، وللخليفة الوائسة . وقتله في تنور من حديد ، وضع فيه مسامير ليعنب به من يريد تعنيب . وكان ذلك التنور من ابتكار ابن الزيات ليعنب به خصومه ، فكان هو أول من عذب به، وكان قتل المتوكل له لأنه كان يسعى لاختيار أحد أبناء الواثق خليفة بدلا منه.

وحين ولى المستعين بالله الخلافة اتخذ أحمد بن الخطيب وزيـــرا له، لكن الأمراء هددوه، بالقتل التضييقه عليهم فى الأموال. فسارع بالــهرب من البلاد ولم يبق فى الوزارة إلا شهرين.

واستوزر المهتدى بالله سليمان بن وهب ، وكان منزلته عنده مثل منزلة البرامكة عند الرشيد ، وينى سهل عند المأمون ، وكان بنسو وهب فرسان ذوى مواهب ونفوذ ، وصار الوزير سليمان بسن وهب وزيرا للخليفة المعتمد بعد المهدى ، وحين مات ابن وهب عمل الخليفة المعتمد على تصفية أموال أهل بيته ، واستئصال شافتهم ، فسارع ابنه عبيد الله بن سليمان بدفع الفي ألف دينار للخليفة المعتمد ، فاحتفظ بهيبة أسرته العريقة، وسارع الخليفة بتعيين عبيد الله هذا وزيرا له ، في كرسي أبيه الشاخر .

قلد المقتدر الوزارة أبا الحسن على بن الفرات ثلاث مرات ، شم قبض عليه وزج به في العبض. وكان لبني الفرات من الشأن في العصر العباسي ما كان لمن قبلهم من البرامكة وبني سهل وبني وهب . وكان الوزير على بن عيسى من أقدر وزراء الخليفة المقتدر ، لكن بقاءه في الوزارة لم يطل، بسبب إسراف الخليفة المقتدد في عزل الوزارة ، وتدخل النساء في أمور الدولة .

وقد حدث أن قهرمانة "السيدة" أم الخليقة ، أرسلت إلى الوزير على بن عيسى تطلب منه تقديم المال اللازم لها لعيد الأضحى، فاعتذر الوزير فغضبت القهرمانة ، وأوغرت صدر السيدة عليه، فقبض عليه وزج به السجن.

وخلفه الوزير حامد بن العباس ، وكان قليل الخبرة بــــالوزارة ، وهو الذي تم على يديه قتل الحسين بن منصور الحلاج .

ولقد تقلد الوزارة في عهد الخليفة المقتدر اللهي عشر وزيرا ، عزل بعضهم مرارا.

وعزل الخليفة الراضى وزيره ووزير المقتدر من قبله: محمد بن مقلة ، بعد أن قطع يده اليمنى وحبسه ، لوشاية أعدائه به ، ثم اتضحت له براءته . وحين اضطر الخليفة المقتدر اتقليد ابن رائق شدون الدولة كلها، ولقبه بلقب أمير الأمراء ، أصبح تعيين الوزراء وعزلهم بيد أمير الأمراء ، واقتصرت مهمتهم كوزراء على الحضور إلى دار الخلافة في

المواكب مرتدين السواد، متقلدين السيوف والمناطق، وسواها من شــعارات الوزارة العباسية .

وحين استولى البويهيون الشيعيون على بغداد ، بدعوة من الخليفة المستكفى قضوا على نفوذ الوزراء ، وحلوا محلهم، واستبدوا بالسلطة دون الخلفاء العباسيين ، وكذلك كان شأن الخلفاء والوزراء العباسيين في عسهد السلاجقة السنيين ، الذين حلوا محل البويهيين في بغداد.

وكثيرا ما كان الكتاب في الدولة العباسية كتابا وزراء ، والوزراء كتاب ، وكثيرا ما كان الكتاب في الخلافة العباسية معرضين للاضطهاد والعزل والمصادرة، وزراء كانوا أو غير وزراء .

. . .

الفصالرابع

الحالة الاقتصادية والاجماعية في خلاف ات القهر

مع بداية الدولة العباسية راح العباسيون يستصفون أمدوال بندى أمية ، ويكتشفون مظالم بنى أمية ، وياخذون الأموال لأنفسهم وأنصارهم ، ويحتذون المظالم الأموية ، ويحاكونها قيما بعد ، واعين كدانوا أو غير واعين ، فالخلافة العربية في جوهرها خلافة واحدة ، أموية كانت أو عباسية، خلافة قهر واستبداد، ووراثة وتملك. فماذا وجده العباسيون وراء بني أمية ، وأنصار بني أمية ، وصحابة من صحابة الرسول عاشدوا في عهد بني أمية ، طوال تسعة وثمانين عاما؟!

كان معاوية بن أبى سفيان ، هو أول الخلفاء المسلمين الذين اتخذوا الحشم، وأقاموا الحجاب على أبوابهم ، ولقد وضع معاوية مقصورة خاصة به فى المسجد لصلاته، يحرسها سيوف، وحراس وقوف ، يحرسونه أثناء صلاته فى الجمع، والصلوات الخمس كلها ، وكانت ثياب معاوية بيضاء من غير سوء، وعمامته بيضاء ، مرصعة بالجوهر ، وبيده شارتا الملك : عصا الملك، وخاتم الملك يمهر به أوامره .

وكانت قصور كل الخلفاء الأموبين في دمشق (عدا عمر بن عبد العزيز) مزدانة الجدران بالفسيفساء، وأعمدتها من رخام مذهب ، وسقوفها مذهبة ، مرصعة بالجوهر ، وبساتينها بها نافورات ، تحيط بــها أزهار عطرة، وأشجار برتقال وليمون ، والمياه تتدفق في جداول بحدائقها الغناء، خلال أشجار ظليلة وريفة ، تتسلل إلى القصور من كل الأنصاء، وبين طرقات من الأحجار والحصباء.

وداخل كل قصر كانت أفنية مستطيلة ، تحيط بها أروقة مسن الأعمدة، أراضيها من الرخام والبلاط الملون، وعلى جانب أوسع فناء إيوان مفروش بالرخام، يستعمل قاعة للاستقبال في الصيف، وقبالة باب الفناء كوة ، ونافذة، مزخرفتان باعمدة الرخام، وفي الكوة طست وإبرينق للوضوء.

وفى البهو الكبير بقصر الخلافة ، كان الخليفة الأموى يجلـــس ، على يمينه أمراء البيت المالك ، وعلى يساره رجال الدولة وأعيان البـــلاد ، وأمامه رسل الملوك ورؤساء الطوائف ، والشعراء المداحـــون، والفقــهاء الواصلون ، جاهزون للجدال ، والخلاف ، وحيل الفقهاء. يخرجـــون بــها الناس من التحريم إلى التحليل ، ومن المحظور إلى المباح.

وقصور الأغنياء من الأمويين ، وغير الأمويين ، فــــى دمشــق وسواها، من مدائن العروبة الأموية ، كانت من طبقتين ، وعلـــى اليميــن والشمال أبهاء وأبواب ، تكسو هذه وتلك ســتور كثيفــة ، مــن الحريــر والقطيفة، ووراء الستور حجرات ، وفي الطابق الأسفل الخــدم والحشــم، والعبيد والجوارى ، والقيان والسميرات.

وفى الشتاء كانت أراضى الإيوانات الرخامية ، والحجرات الملونة ، تزود بالطنافس الثمينة ، تتوسطها المواقد طلبا للدفء . وفي الصيف كانت مياه النوافير ، وأهوية النوافذ والكوى، وعليها ستور مبللة دائما ، تلطف حرارة الجو، وحتى سقوف قصور الأغنياء كانت مزينة بنقوش عربية الطراز ، مطلية بالذهب ، وتحت هذه السقوف كانت مقاعد من الطنافس ، طنفسة فوق طنفسة ، تحتها طنفسة ، هي مقاعد قصور الأغنياء والأمراء .

وبعد عباءات الصوف البدوية الخشنة ، المرقعة بالأديم (الجلد) ، وبعد القرب المعلقة على الأكتاف ، في الأسفار القصيرة والطويلة ، وبعد الأقبية المشقوقة الوسط، تحت العباءات، والمربوطة الوسط بحسزام مسن الجلد، صدارت هذه العباءات من أصسواف الأمصار الناعمة النسم، وصدارت الأقبية من حرير لم يبحه الإسلام للرجال ، وصدارت القرب تحملها الإبل ، والخدم، والبغال.

وأولئك ، وهؤلاء ، خلفاء، وأمسراء ، وأغنياء ، كسانت لهم رياضاتهم للتسلية وسباقات للخيل ، وللصيد ، تدريبا ، في الوقت نفسه على القتال ، وصيد الهاربين والمتهربين من دفع الخراج ، أو من الرق، وصيد الأسرى في ميادين الطراد والقتال ، وحتى كلاب الصيد الأموية ، كسانت لها أساور من ذهب ، وأردية من حرائر ملونة ، ولكل كلب خادم أو أكثر،

هو عبد من العبيد ، اشترى بالمال من وسط آسيا ، أو جئ به أسيرا مـــن أسرى الحروب، كى يقوم بخدمة الكلب ابن الكلب.

وعرف أهل القصور الأموية ، والعربية ، حياة السترف وحب الظهور، ومنهم كان صحابيون أجلاء :

الزبير بن العوام كانت له قصور بالبصرة ، وبالكوفة ، والفسطاط، والإسكندرية ، وبلغ ماله حين وفاته ، خمسين ألف دينار ذهبى رومانى ، وألف فرس، وألف عبد، وألف أمة ، وكانت له مزارع فى العراق ، ومصر، والحجاز .

وطلحة بن عبد الله ، أحد العشرة المبشرين بالجنة، كـــانت لــه قصور بالكوفة ، وعلى قمم جبل بمدينة الطائف ، على ارتفاع خمسة آلاف قدم فوق سطح البحر ، ومزارع من الكروم الطائفي، وقصـــب السكر ، وقصور بالمدينة ، وكانت له مزارع بالعراق ، تدر عليه في كل يوم الــف دينار ذهبي.

وعبد الرحمن ابن عوف، أحد رجال الشورى الستة ، كانت لـــه قصور بالمدينة ، والشام، ومصر، وبلغت ثروته حين وفاته 682 ألف دينار ذهبى ، وألف بعير ، وعشرة آلاف من الغنم، وفي حظائره كان مائة فرس، هذا للنزهة ، وذاك السباق، أو القتال .

وسعد ابن أبى وقاص فاتح بلاد فارس ، كان له ، حين وفاته، قصر وحيد بالعقيق بظاهر المدينة محاط بشرفات على الجهات الأربع، كل منها لمجلس من مجالس الفصول الأربعة .

وسعيد بن المسيب بن زيد بن ثابت ، ترك وراءه ، حين وفاته ، من الذهب والفضة ، ما يكسر بالفئوس ، ومن الأموال والضياع ، ما قيم في حينه ، بمائة الف دينار ذهبي روماني.

والمقداد بن الأسود ، كان له قصر بأعلاه شرفات، في موضع "الجرف" على بعد أميال من المدينة.

ويعلى ابن أمية، ترك وراءه ، حين مات ، خمسمائة ألف دينار ذهبى، وعقارات ، وديونا له على العباد، قسدرت ، حيس تقسيمها بيسن الورثة، بمائة ألف دينار ذهبى رومانى ، ولم يكن الأحد منهم شيء من هذا كله فى عهد عمر بن الخطاب. ولم يقدر أحد فى عهد عمر ، أن يخرج للقتال ، ويخرج وراءه أكثر من ألف رجل، فقط لحمل حاشيته ، ومتاعه ،

وهو في طريقه إلى حرب ، قد يسقط فيها شهيدا، وقد يعود منها غانما ظافرا ، مثل ذلك الرجل الغنى المقاتل من أهل الكوفة ، الذى خرج للجهاد، وأيضا لكى يأخذ بنفسه وبحاشيته وبرجاله معا، أنصبة أكثر من الغنائم والفيء في ساحات القتال ، حين الزحام لجمع الغنائم والأسلاب، وحين التحلق في حلقات لأخذ نصيب من الفيء.

ولم يعرف عهد عمر بن الخطاب، أحد خلفاء الشورى حفيدا مثل الحر بن يوسف هذا واليا على الحر بن يوسف هذا واليا على الموصل. وكان لهذا الحفيد خانات (فنادق) يملكها بالموصل، تعمل لحسابه. وكان له قصر منيف بالموصل، من الرخام والمرمر، وقد شقت له قناة خاصة من النهر، تمد حدائق القصر بالمياه.

ولقد بلغت تركة معاوية بن أبى سفيان الخاصة ، حين وفاتسه ، وقد مذهلا هو رقم بيت المال الخلافي نفسه ، فلم يكن ثمة فرق بين مال بيت المال العام ، ومال الخليفة الخاص.

وللخروج من هذا الحرج، وحتى لا يترك بيت المسال خاويا ، بايلولة ما به بالميراث إلى ابنه يزيد ، أوصى معاوية بنصف ماله إلى بيت المال. ولا يدرى أحد هل نفذ يزيد هذه الوصية بعد وفاة معاوية ، أم لا .

وكانت لمعاوية أرض بالبلقاء ورثها عن أبيه سفيان بن حسرب ، واشترى معاوية في خلافته أرضا بوادى القسرى مسن بعسض اليهود ، وأضاف إليها أرضا بالإحياء للأرض الموات، أنفق على إحيائها بالطبع من مال بيت المال، واشترى معاوية أرضا بالطائف من بعض اليهود.

ووضع معاوية يده على "قدك" مغيرا سنة أبى بكر وعمر ، اللذين جعلاها مالا عاما لبيت المال ، وأقطعها لمروان بن الحكم ، فورثها من بعده، أو لاده، وهي الأرض التي رفض أبو بكر أن يعطيها لفاطمة ابنة الرسول، لأن الأنبياء لا يوروثون ، وما يتركونه صدقة عامهة ، تهودع عوائدها في بيت المال .

ولقد أخذ معاوية لنفسه في عهد عثمان أراضي الصوافي كلها (الإقطاعيات) بالشام التي كانت لقواد الروم ، وبطارقتهم ، وكانت بينها كورتان، بفلسطين .

واستصلح معاوية لنفسه، ويمال بيت المال ، أرضا بالبطائح بين البصرة والكوفة استصلحها له مولاه عبد الله بسن دراج ، واليه على العراق ، ولقد جعل معاوية أرض مصر طعمة (لقمة خاصة) لعمرو بسن العاص ، مدة ولايته الثانية على مصر ، (خمسس سنوات) مكافاة له لاسترداده مصر ، من التبعية لعلى بالكوفة ، إلى التبعية له (معاوية) بدمشق . يأخذ عمرو خراجها ، وجزيتها، وعشورها ، لنفسه ، وينفق منها ما يقبل أن ينفقه على الأجناد ومصالح أهل مصر ، ويدخر منها ما يريده ما يقبل أن ينفقه على لبيت المال في دمشق من هذا العائد كله أي شيء.

وكان الإسلام قد أبطل هدايا أعياد النوروز والمهرجان الفارسية ، التي كان الشعب الفارسي يجمعها ويقدمها لولاة أكاسرة الفرس على أقاليم فارس، ولكن معاوية أعاد هذه السنة الفارسية بالأمر الخلافي ، كي يغتني ولاته على فارس بالأمر الخلافي ، فكان أهل الفرس يهدون السهدايا إلى عامله على الخراج عبد الله بن دراج ، وكان نصيب معاوية من هذه الهدايا في السنة عشرة ملايين درهم ، تصل إليه في الشهر السابع من السنة الفارسية ، شهر مهر ماه .

كذلك رفع معاوية الجزية على أهل مصر خمسين في المائية ، بدعوى أن مصر فتحت عنوة ، لا صلحا، وفرض على من أسلم من أهل مصر ، أن يستمروا في دفع الجزية بعد إسلامهم ، فكان هناك مسلمون . عرب في الدولة الأموية (من الدرجة الأولى في المواطنة) لا يدفعون جزية، ومسلمون غير عرب (من الدرجة الثانية في المواطنة) يدفعون جزية ، وتزاد عليهم عما سنه عمر بن الخطاب .

ومن بعد معاوية غير عبد الملك نظام الجزية على أهل الجزيرة والشام ، فبعد أن كانت دينارا في عهد عمر ، ودينارين في عهد عثمان ، وثلاثة دنانير في عهد معاوية ، صارت أربعة دنانير ، هي كل ما كان

يمكن لفقير أن يدخره في عام ، وسوى في هـذا الرفع بيـن الأغنيـاء والفقراء، ولم تعد الجزية إلى ما كانت عليه إلا في عهد الخليفة عمر بـن عبد العزير القصير العمر (سنتين وسبعة أشهر) ، ثم عادت من بعده الـي ما كانت عليه ، للإبقاء على ثراء الخلفاء ، ومال الخلفاء في بيت المــال، في العهد الأموى، والعهد العباسي، على العسواء.

ولقد كان عمر بن عبد العزيز قد اعفى رهبان مصر من دفع ايــة جزية ، لكن والى مصر عبد العزيز بن مروان ، فرض على كل راهـــب أن يدفع دينارا فى كل سنة ، ولم تبطل من بعده.

ولقد كان الموالى من الفرس، قد أقبلوا على الإسلام بقرى فارس بأسرها في عهد عمر بن العزيز ، لأنه أسقط عمن يسلم دفع الجزية، فوفدوا على المدن ليقيموا بها تاركين قراهم، والأرض التي يزرعونها ، فرارا من دفع الخراج ، لكن الحجاج بن يوسف الثقفي والى عبد الملك ابن مروان أعادها عليهم ، بعد إسلامهم ، ونقش على يد كل منهم بالوشم والكي اسم قريته ، وأعاده إليها ، وجرؤ ولاة مصر الأمويون ، من قبل عبد العزيز بن مروان ، على أن يسموا كل راهب بحلقة فيها اسمه ، واسم ديره ، وتاريخ رهبنته ، حتى يتميز الراهب الذي لا يدفع جزية ، من مدعى الرهبنة الذي يطلب لنفسه هذا الإعفاء.

ومن وراء ظهر الخلفاء الأموبين ، فعل الولاة الأمويون أفساعيل عجيبة ، بأموال بيت المال في الأقاليم ، حين يثورون علسى الخلفاء، أو حين يعزلون عن ولاياتهم، وبعضهم تغوضي عن أفاعيله، وبعضهم عوقب عليها: الوالي قره بن شريك ، وكان من الولاة المرتشين ، ولي أمر مصدر خلفا لعبد الله بن عبد الملك ، فأخذ كل أموال البيت بمصر ، وهرب بها إلى الأردن ، حين عزل عن مصر، فطورد وقبض عليه ، وصدودر ما معه، وأسلمه عبد الله لأخيه الخليفة الوليد ، فقتله هو وعبيده.

وعباد وعبد الرحمن ابنا زياد، كانا والبين على خراسان، وسجستان، وعز لا عن الولاية ، وأقيم أخوهما سلم بن زياد ، واليا مكانهما على الولايتين، فسارع عباد بتقسيم المال بينه وبين عبيده انتقاما من هــــذا للعزل له عن ولاية الخراج ، ولم يعاقب الخليفة يزيد بن معاوية عبادا على

ما فعله بمال بيت المال ، بل إنه منح أخاه عبد الرحمن بن زياد تسعة عشر مليون درهم، مثل التي نالها نهبا أخوه عباد.

وحين دخل المختار الثقفي الشيعي الثائر مدينة الكوفة عنوة ، وجد في بيت مالها تسعة ملايين درهم ، استطها، وأعطاها لمن كان معم من الجنود والموالى الشيعيين ، وترك بيت مال الكوفة خاليا للأمويين .

ولقد حدث في عام (12 هجرية) أن سجلات العراق أحرقت ، وكانت للدولة بهذه السجلات أراض يبلغ عائدها خمسين مليون درهم، وعندنذ تقدم أفراد ، وتقدمت أسر، ووضعت أيديها على هذه الأراضي الخاصة بالدولة ، وبين الواضعين لأيديهم كان عمال الخلافة بالعراق ، وكأنها كانت أراض لا صاحب لها.

وفى عهد بنى أمية ، ظهرت ظواهر اقتصادية عجيبة ، هي : الإلجاء، والإيغار، والتقبل ، فضلا عن الصوافى (أى الإقطاع) التى ظهرت في عهد عثمان.

فقد كان المزارع يلجئ أرضه إلى أمير، أو غنى قوى ، يحتمى به ، ويكتب أرضه باسمه، ويقوم المزارع بدفع خراجها الميسر بهذا الإلجاء. وتكون النتيجة دائما هى أيلولة هذه الأرض إلى من كتبت الأرض باسمه. فعل ذلك الناس مع مسلمة بن عبد الملك بالبطائح بالعراق ، وفعله أهل مراغة فى أذربيجان مع مروان بن محمد آخر خلفاء الأمويين ، وفعله العجم فى قرى أذربيجان مع القواد العرب فى أذربيجان. وكان نظام الإلجاء هذا ، قبل الإسلام نظاما للحماية فارسيا وروميا، فى مناطق الحدود.

ونظام الإيغار كانت له صور ، منها أن يؤدى آخذ الأرض من الخليفة (وهو دائما من أتباع الخليفة) الخراج مباشرة إلى الخليفة، فرارا من العمال، ومنها أن يعفى التابع من أداء أى خراج عن الأرض الممنوحة لمه من الخليفة .

ونظام التقبل يعنى أن يعطى آخذ الأرض الخليفة مباشرة قدرا معلوما من المال يدفعه، فيستفيد العلطان تعجيل المسال مقدما، ويساخذ المستفيد الفرق بين ما دفعه، وما يحصله من زارعي الأرض (نظام الالتزام). ولقد تصارع الأتباع في الحصول على شرف هذا الالتزام،

فراحوا يزايدون على بعضهم البعض ، في مزاد عام عامـــا بعـد عـام، والمستفيد الأول هو الخليفة ، والمضار الأول هم المزارعون، وهو نظــام غير شرعي في الإسلام ، ففيه فساد في الأرض، وإهلاك للحرث والنسل، ودفع للمضارين للفرار من زراعة الأرض.

\* \* \*

وفى العصر العباسى، اشتعلت نيران المنافسة بين عرب الشمال المضريين وعرب الجنوب اليمنيين ، وبين العرب قاطبة والفرس ، وبيسن العرب والفرس معا والترك، وبين الترك والديلم، وبين السنيين والشيعيين، وبين العباسيين والعلوبين . وكانت طبقات الشعب الرئيسية فسى العصر العباسى تتكون من : العرب، والفرس، والأتراك.

ومن طبقات الشعب كان أهل الذمة من النصارى واليهود.

وكان الرقيق يكون طبقة كبيرة في المجتمع العباسي في العصر الأول.

وقد انغمس العباسيون في الترف والبدخ، وأخذوا نظام مجسالس الفرس في الغناء والطرب، وبلغ الرشيد في الولع بالغناء السذروة، ونبسغ أخوه (براهيم بن المهدى في الغناء، وجارى الأمراء والسوزراء وسائر رجال الدولة الخلفاء العباسيين في الولع بسالطرب والغناء والمنادمة، واجزلوا العطايا للموسيقيين والمغنين.

وكان الخليفة الواثق نفسه يتقن الغناء اتقانا لم يسبق إليه خليفة ولا ابن خليفة ، وقد وضع أصواتا وأنغاما جديدة بلغ عددها نحو مائسة صوت . وكان ماهرا في ضرب العود، وكان يصحبه دائما فسي أسفاره إسحق الموصلي.

واتخذ الخلفاء العباسيون القصور ، وكانت قصور هم دورا واسعة بها قباب وأروقة ، ومسطحات مظللة بالأشجار ، بها غلمان يتراوح عددهم بين الأربعين والستين غلاما ، ومن هذه القصور ، قصران بناهم—ا أبو جعفر المنصور : قصر الذهب بوسط بغداد ، وقصر الخلد علي شاطئ دجلة الغربي ، وكانت بقصر الخلد قباب بديعة الشكل ، وبابوابه مسامير من الذهب والفضة ، تتخلله أعمدة كشيرة ضخصة ، مزينة بالرسوم

والصور. وفي هذا القصر العرش، ويسمى مجلس الأمير، وقد فرش بالرخام المجزع، يتوسطه قضبان من الذهب، ومد عليه الديباح والبسط، وعلى هذه البسط نقشت أبيات من الشعر في مدح الخليفة.

وفى مجلس الأمير كانت كراسى مرصعة باللؤلؤ يجلس عليسها كبار رجال الدولة . وفى صدر هذا المجلس كان عرش الخليفة المنصور ، فى قبة مفروشة بافخر أنواع الحرير المنسوج بالذهب.

وعلى شاطئ دجلة بنى الرشيد قصرا تالق فى تجميله، وزينه بافخر أنواع الزينة، وأقام فيه أساطين الرخام . وكان يجلس السي الشباك يستمع إلى غناء الملحين .

وشيد الخليفة الواثق في مدينة سامراء عدة قصور منها القصر الهاروني ، وبه رواق أوسط ، في أحد شقيه قبة مرتفعة في السماء كانها بيضة ، وفي وسطها ساح منقوش مغشى باللازورد والذهب . وكان ذلك الرواق يسمى رواق قبة المنطقة.

ومثل الخلفاء العباسيين ، شيد الأمراء ورجال الدولية قصورا تكتنفها الحدائق الغناء. وبلغ من فخامة أحد هذه القصور واتساعه ، أنه التسع لمجلس الخليفة المنصور ، ومعه أربعة آلاف رجل ، وكان هذا القصر للأمير العباسى عيسى بن عبد الله بسن العباس، عم الخليفة المنصور .

ومثل الخلفاء العباسيين شيد الوزراء البرامكة لسهم قصسورا ، وتأنقوا بتجميلها وتأثيثها ، كى تبقى شاهدا على الزمن تنطق بمسأثر هم وذكراهم . وعاش البرامكة في هذه القصور عيشة قوامها البذخ والإسراف وحب الظهور ، وتكلف بناء قصر جعفر البرمكي مليون دينار ذهبي وثلثمائة ألف دينار ، عدا ما كان به من أثاث ورياش ، وأسباب البذخ وألوان الترف.

وشيد محمد بن سليمان قصره بالبصرة ، وبلغت ثروتـــه حيــن ودع الدنيا خمسة ملايين دينار من الذهب.

ونافس الفاطميون بمصر والشام والأمويون بالأندلس بقصور هـم قصور خلفاء بنى العباس وأمرائهم وكبار رجال دولتهم.

وأسرف الخلفاء العباسيون فى الطعام ، وقلدهم الأمراء ، وكبار رجال الدولة . وكانت نفقات مطابخ المأمون ستة آلاف دينار ذهبى فى كلى يوم، وشرب بعض الخلفاء الأمويين النبيذ ، ومنعه أكثرهم على موائدهم.

ولبس الخلفاء العباسيون في المواكب الأقبية السود، أو البنفسجية المفتوحة عند الرقبة، وكانت هذه الأقبة تصل إلى الركية . وكانت القفاطين تظهر من تحتها زاهية . وبلغ عرض أكمام هذه الأقبية في عسهد الخليفة المعتصم ثلاثة أذرع . وكان الخليفة العباسي يتمنطق بمنطقة مرصعة بالجواهر ، ويتشح بعباءة سوداء، ويلبس قلنسوة طويلة مزينسة بجوهرة عالية، وحول القلنسوة عمامة ذات لون أسود، وكان الخلفاء يليسون أحيانا العمامة والطيلسان . وكان الأمراء والنبلاء يقلدون الخلفاء في ملابسهم.

وأولع الخلفاء العباسيون باتخاذ الإماء من غير العرب ، لأنسهن كن في الغالب أوفر جمالا ، وكثيرا ما كان أبناء الجوارى أحب إلى آبائهم من الخلفاء والأمراء العباسيين من أبناء الحرائر ، وكان كثير من الخلفاء العباسيين أبناء أمهات أولاد. فأم المأمون فارسية ، وأم المعتصم تركيسة ، وأم المتوكل تركية خوارزمية ، وأم كل من المقتدر والمستكفى روميسة ، وأم المطيع بالله صقابية.

وحين بلغ النفوذ الفارسي ذروته في عهد الخليفة الرشيد ، احتفل الرشيد بالأعياد الفارسية القديمة.

وحرص الخلفاء العباسيون على منافسة سابقيهم من الخلفاء الأمويين في المواكب ، ففي أيام الجمع كان الحراس على اختلاف طبقاتهم يتقدمون موكب الخليفة لصلاة الجمعة، حاملين الأعلام شم يليهم أمراء البيت العباسي على الخيول المطهمة، ثم يظهر الخليفة نفسه ممتطيا جوادا شديد البياض ، وبين يديه كبار رجال الدولة .

وكان الخليفة يلبس في تلك المواكب القباء الأسود ويتمنطق على قفطانه بمنطقة مرصعة بالجواهر ، ويتشح بعباءة سوداء ، ويلبس قلنسوة طويلة مزينة بجوهرة غالية ، وبيده قضيب النبي صلى الله عليه وسلم وخاتمه ، ويتدلى على صدره سلسلة ذهبية مرصعة بالجواهر النفيسة . وفي أوقات الصلاة ، كان يضرب على أبواب قصور الخلفاء بالطبول والابادب والأبواق.

وأعظم مواكب الخلفاء العباسيين كان موكب الحج ، ففي بغسداد كان يجتمع الحجاج من أهل العراق وفارس وخراسان ، يحرسهم الجنسد. ويتقدمهم في الطريق إلى الحج موكب الخليفة ، وقد ارتدى بردة الرسول وركب فيلا ، وبصحبته جماعة من الأمراء ورجال بيت الخليفة ، تتبعه الإبل بحريمه وأهل بيته.

وفى حفلات الزواج كان يتجلى إسراف الخلفاء . فقد أقام الخليفة المهدى عند زواج ابنه هارون بالسيدة زبيدة وليمة ، لم يسبق إليها أحد فسى الإسلام ، ووهب للناس في هذا اليوم أواني الذهب مملوءة بالفضية ، وأواني الفضية مملوءة بالذهب والمسك والعنبر، وزينت زبيدة بكثسير من الحلى والجوهر ، حتى أنها لم تقدر على المشى ، لكثرة ما عليها من الحلى والجواهر .

وأمهر المأمون "بوران" يوم زواجها مائة ألف دينسار ذهبي، وخمسين مليون درهم فضى (أكثر من نصف مليون دينار ذهبي)، وأوقد بين يديه في تلك الليلة ثلاث شمعات من العنبر . ونشر المسامون علسي بوران لؤلؤا كان في كمه . فوقع على حصير منسوج من الذهب. فالتقطت منها زبيدة حبة ، وتبعها الحاضرون في التقاط اللؤلؤ.

وبلغت نفقات زواج العبيدة زبيدة سبعة وثلاثين مليون درهم . وأمر المأمون للحسن بن سهل والد بوران بعشرة ملايين من الدراهم ، ومنحه خراج إقليم قم عمره كله ، وخراج إقليم فارس والأهوار لمدة سنة وأسرف الحسن بن سهل نفسه في زواج ابنته من الخليفة المامون، فنتر على الهاشمين والقواد والكتاب بنادق مسك ، بها رقاع باسماء ضباع وجوار وخيول ، هبة لهم ، ثم نثر على سائر الناس الدنانير والدراهم ونوافح المسك وبيض العنبر.

وكان الخلفاء العباسيون مغرمون بالصيد بحذاء نسهر دجلة، يصيدون الطيور والغزلان . وكانت نصال سهامهم من الذهب . وكانت لم كلاب صيد سريعة العدو. لكل كلب منها راع يقوم برعايته .

وفى العصر العباسى الثانى قامت قبيدة زوجة المتوكل وام المعتز بدور هام فى عزل الخليفة المستعين ليصفو الجو لابنها المعتز ، وقدرها ومع ذلك تركت ابنها للأتراك يقتلونه لأن رواتبهم تلخرت عليهم ، وقدرها

خمسون ألف دينار. فذهب ضحية بخلها وقسوتها ، وحين مساتت وجدوا عندها مليونا وثماثمائة ألف دينار ذهبي .

وكانت السيدة أم الخليفة المقتدر تجلس للنظر في المظالم ، في مكان بنته في الرصافة ، فإذا تخلفت عن مجلسها هذا أنسابت قهرمانتها الثومال". وأدى تدخل هذه السيدة في شئون الدولة إلى أن ينظر الناس إلى الخلافة والخلفاء نظرة احتقار . وقدنجحت هذه السيدة في عزل الوزير بن الخصيب وصادرت أمواله في سنة 314 هجرية .

عن عصر الخلافة العباسية ، ورثنا أربع قوائه عن خراجها وثروتها. هي قوائم: الجهشياري، وابن خلدون، وقدامة بن جعفر ، وابسن خرداذبة، وهذا الخراج في قائمة الجهشياري بلسغ (530 مليون درهم) في قائمة ابن خلدون ، و (393 مليون درهم) في قائمة قدامة ابن جعفر، و (335 مليون درهم) في قائمة ابن جعفر، و (335 مليون درهم) في قائمة ابن خرداذبة. وتنسب هذه القوائم إلى عصر هارون الرشيد ، صححب المقولة السائرة للسحابة أمطرى حيث شئت فسوف يأتيني خراجك". وكان هذا الخراج يجبى مسن 48 إقليما تمتد من تخوم الصين وأواسط الهند، إلى تخوم المغسرب (بعد استيلاء عبد الرحمن الداخل الأموى على الأندلس، والأغالبة على المغرب). وبوسعك أن تضع أمام أرقام هذه القوائم ثلاثة أصفر على الأقل، لتعرف قدرتها الشرائية بأسعار اليوم، وعليك أن تضع في الاعتبار الفارق بين العصر الوسيط والعصر الحديث في القدرة الإنتاجية .

وفى عصر الخلافة العباسية ، كثرت الضياع . وشاع نظام التقبل أو الضمان ، وشاع نظام الإلجاء والإيغار . وتقشت هدايا النيروز .

ففى هذا العصر ورث العباسيون ضياعا عديدة واسعة ، كانت لبنى أمية وأتباعهم ، وأضاف إليها العباسيون ضياعا جديدة. أضعاف الضياع الأولى ، عن طريق إحياء الأرض الموات ، أو الشراء ، أو المصادرة المراضي من عهد الرشيد إلى عهد المتوكل ، فاتعمت إلى مدى بعيد أملك الأسرة العباسية عامة، والخليفة خاصة ،

ومن هذه الضياع ضياع خاصة ، وضياع عباسية ، وضياع مستحدثة، وضياع فراتية ، وضياع عديدة الأسماء تحدث عنها جرجسى زيدان في كتابه "تاريخ التمدن الإسلامي".

ومن هذه الضياع كانت ضياع الخيزران، أم الهادى والرشيد، وقد بلغت غلتها فى العام مائة وستين مليون درهم ، وضيعة محمد بن سليمان بن على ، والى البصرة ، وكانت قيمة غلتها، فى كل يسوم، مائسة السف درهم.

وحين صادر الرشيد أموال هذا الوالى وجد ماله السائل فقط (دون الضبياع والدور والمستغلات الأخرى) أكثر من خمسين مليون درهم .

وحين صادر الرشيد اموال الأخوين البرمكيين جعفسر ويحيسى ، وجدها أكثر من خمسين مليون درهم ، عدا الضياع، والدور، والريساش ، على كثرة ما أنفقه وأسرف في إنفاقه الإخوان البرمكيان .

وكان أغلب من ولوا مناصب الكتابة ، والوزارة ، يعملون جهدهم ليكونوا من الأثرياء وأصحاب الضياع ، سواء أكانوا من العرب ، أم من الأثرياء وأصحاب الضياع ، سواء أكانوا من العرب ، أم من الأتراك . فوجدت، في العصر العباسي ، الملكيات الكبيرة، والإقطاعيات الواسعة . وذلك يعني سوء توزيع الأرض الزراعية في العالم الإسلامي العباسي الكبير، وقلة الملكيات الصغييرة جدا، وكثرة المشردين بين القرى ينتظرون الأجراء الزراعيين الموسميين وكثرة المشردين بين القرى، ينتظرون فرص العمل ، ويمدون أيديهم بالسؤال ، وينتظرون الصدقات.

وفى عصر الخلافة العباسية ، شاع نظام التقبل ، أو الضمان ، أو الالتزام أكثر مما كان موجودا في العصر الأموى ، بل إنه راح يتزايد منذ عهد الخليفة المنصور إلى أن سقطت هذه الخلافة وعاصمتها فيدى أيدى المغول.

كان الخليفة يكتب إلى واليه على إقليم من الأقساليم ليضمن لسه خراج إقليم على مبلغ معين ، فإن قبل ولى الخراج وإن لسم يقبل عزل واعطى لسواه، فقد رفض محمد بن الأشعث والى المنصور على مصدر أن يقبل ذلك الضمان فعزل ، وقبل ذلك محفوظ بن عبد الرحمن ذلك الضمان للرشيد فولى خراج مصر .

وكان الخلفاء يطلبون هذا الضمان من ولاة خراجهم ويطلبه هؤلاء الولاة ممن دونهم من العاملين بالخراج ، مدعين أنهم سيحصلون عليه بلا سوط ولا عصا .

وكان ذلك الضمان مرفوضا من فقهاء العصر العباسي، لمخالفت لمبادئ الشريعة الإسلامية ، ولأنه يؤدى إلى ظلم الفلاح أيا كــان دينه، وعلى رأس هؤلاء الفقهاء كان القاضى أبو يوسف تلميذ أبى حنيفة ، وقاضى الرشيد .

ولقد وصل نظام التقبل أو الضمان أو الالتزام إلى أن يصبح هـو النظام السائد في القرن الثالث الهجرى ، التاسع الميلادى . فكان "الفضـل بن مروان" ملتزم إقليم الأهواز على تسع وأربعين مليون درهم ، وكـان آل طاهر ملتزمين بإقليم خراسان وأعمالها على أربع وأربعين مليون درهم.

وفى عصر الخلافة العباسية ، كان والى خراج مصر ، يجلسس فى جامع عمرو بن العاص بالفسطاط فى النصف الأول من القرن الشالث الهجرى ، وقد اجتمع حوله الملتزمون من قبله ، باراضى مصسر قادمين من القرى والمدن ، وينهض رجل كلفه الوالسى ، وينادى على البلاد صفقات مفقات ، فى صورة مزادات ، مدتها أربع سنوات . ومن يرسو عليه مزاد الالتزام كان يعود إلى مدينته أو قريته ، ويتولى سائر وجوه الأعمال بها من زراعة وإصلاح جسور، وتحصيل الخراج من المزارعين فى أقساط ، وقد ظل هذا النظام معمولا به فى مصر ، إلى أن أبطله احمد بن طولون فى جامعه ، إثر انشقاقه بمصر عن الدولة العبامية .

وفي عصر الخلافة العباسية . شاع أيضا نظام الإلجاء والإيغار اكثر مما كان شائعا في العصر الأموى، فكان المزارع الضعيف "يلجا" بارضه إلى أمير أو غنى . محتميا به ، فيكتب باسمه أرضه ، ويقوم الأمير أو الغنى بدفع خراجها عنه . وكانت النتيجة دائما هي أيلولة هذه الأرض إلى ذلك الأمير أو الغنى ، أو إلى ورثتهما من بعدهما . وهو نظام كان موجودا قبل الخلافتين الأموية والعباسية في مستعمرات الروم ، وبلاد القرس ، وبذلك يتحول صاحب الأرض إلى مزارع بالأجر ، في أرضه ، أو في سواها . وكان المزارع الضعيف يفر بنفسه وأرضه ، من والى الإقليم ، فيؤدى خراج أرضه مباشرة إلى الخليفة نفسه ، وغالبا كان ذلك المحترث من المزارع الذي يحيى أرضا مواتا ، مجدبة ، شاسعة المساحات،

مترامية في الفلوات . وعادة ما تكون هذه الأراضي في أطراف الدولــة ، على حدود بلاد العدو.

ومن أمثلة الإلجاءات ، ما فعله أبو أيسوب المورياتي وزير المنصور ، حين جاء إليه رجل مزارع من الأهواز . قال له الأهوازى : إن ضيعتى بالأهواز . وقد حمل على فيها العمال ، فإن رأى الوزير أن يعيرنى اسمه ، أجعله عليها ، وأحمل إليه في كل سنة مائة ألف درهم . فقال لسه أبو أيوب : قد وهبت لك اسمى ، فأفعل به ما بدا لك .

وحال الحول فاحضر الأهوازى مال ضبيعته مائة ألف درهم السبى أبى أيوب ، وخرج شاكرا أبا أيوب. واندفع أبو أيوب يبكسى من فرط سروره ، وخوفه من زوال النعمة .

والقاسم ابن أمير المؤمنين الرشيد ، ووالى جرجان وطبرستان وقزوين ، ألجا إليه أهل زنجان ضياعهم، تعززا بسه ، ودفعا لظلم ولاة الخراج عنهم ، ولمكاريه الصعاليك ، فصاروا مع الوقت مزارعين فسى ضياعهم ، وأصبحت أراضيهم ضياعا عباسية ، وكذلك فعل أهل الشعيبية على ساحل الفرات ، جعلوا ضياعهم لعلى بن الرشيد ، في خلافة الرشيد ، فصاروا مزارعين له فيها، وقد كانوا مالكين لها. وخفف عنهم ابن الرشيد، فجعلها عشرية من الصدقة، وقاسم أهلها على النصف.

ومن أمثلة الإيغارات ، أيغارات يقطين، وكان يقطين صحاحب الدعوة للعباسيين عند حدود الدولة العباسية مع الروم، فأوغرت له ضياع بأراضى الحدود، يحيى مواتها ، ويؤدى خراجها أعشارا، وعجز يقطين عن السداد في الميعاد، فصودرت ضياعه فصارت ملكيتها إلى بنسى العباس.

وقد أمر المتوكل في القرن الثالث الهجرى بايطال تلك الإيغلرات فأبطلت.

وفى عصر الخلافة العباسية ، كانت الهدايا تسهدى فى أعيد النيروز إلى الخلفاء ، والوزراء ، والولاة ، والكتاب. أهدى أحمد بن يوسف وزير المأمون، إلى المأمون في يوم عيد نيروز الف السف درهم فقبلها منه، وضمها إلى ماله .

وأهدى الناس فى يوم نيروز هدايا فيها جامات من ذهب وفضــــة إلى خالد بن برمك . وكان يوم النيروز هو أول يوم تعتقتح فيه جباية الخسراج، وأول يوم في العنفة الفارسية، وأجل أعياد الفرس، وبدء سنتهم المالية ، وقلدهم العباسيون فجعلوا بدء السنة الفارسية موعد جمع الخراج من أرجاء الدولة العباسية وقد ترتبت على هذا الموعد مشاكل كثيرة ، بعبب اختلاف موعد بدء هذه السنة كل 116 سنة، وبعبب كون الشهر الفارسي ثلاثين يوما.

. . .

## الفن الثوراست خلافات القهر

فى خلافة بنى أمية التى دامت تعسعا وثمانين سنة ، صار الخوارج حزبا سياسيا يساريا يمثل جمهوريين نوى مبادئ ديمقر اطية متطرفة ، فى مواجهة حزب خلافى ملكى يمينى استبدادى، يقوم على تقوية الدولة بالتوسع الحربى ، وبمزيد من الضرائب ، وبالقهر للخصوم بالحياة والدهاء حينا ، وبحد العيف حينا آخر .

ولأن الخوارج كانوا يعدون مرتكب المعاصى كبيرة كانت أو صعفيرة كافرا ، تجب استتابته ، ويجب أن ينكر معاصيه، لتصح استتابته ، فقد كانوا قساة في التعامل مع الخصوم ، حكاما كانوا أو رعايسا ، عربا كانوا أو موالى، لا يعرفون معهم شفقة ولا رحمة ، مع شيخ أو امرأة ، أو طفل رضيع ، أو نفس ألهمت التقوى ، كما ألهمت الفجور ، ومنحت العقل، كما منحت الشهوة للجنس ، والمال ، والسلطة.

ولقد بلغ عدد فرق الخوارج عشرين فرقة ، أخطرها وأكبرها خمس فرق: الأزارقة أتباع نافع بن الأزرق، والنجدية أتباع ناجد بن عامر الحنفى ، والبيهسية أتباع أبى البيهس جابر، والأباضية أتباع عبد الله بن أباض التميمى، والصفرية أتباع زياد بن الأصفر. وكانوا جميعا ، في مواجهة الغنى والترف الفاجرين ، زاهدين في حطام الدنيا ، وقساة مع أهل الدنيا ، وأعداء للمويين وللشيعة العلويين والزبيريين ، ويستحلون دماء هؤلاء ، ودماء من ليسوا معهم ، ولا مع خصومهم مسن عامة الناس.

ولذلك راحوا يحاربون الشيعة والأمويين معا، طوال عهد بنى أمية. وكان الأمويون أبغض إلى الخوارج من الشيعة، ومعاوية أبغض إلى الخوارج من على، فقد اتخذ الخلفاء الأمويون لأنفسهم القصور والحراس والحجاب، ولم ينالوا الخلافة عن إجماع من المعلمين ورضا منهم.

والعلويون الشيعيون يريدون الخلافة بدورهم حكما ملكيا، وراثيل يقوم على العصبية القبلية القرشية ، ومثلهم، كان هؤلاء العباسيون الذين يعملون تحت الأرض ، ويحفرون القبور لبنى أمية ، وعهد بنى أمية.

ولقد استفحل خطر الخوارج في عهد عبد الملك بـــن مــروان ، بالعراق، إلى أن قضى عليهم الحجاج بن يوسف الثقفي ، والى عبد الملـك على العراق ، ثم عادوا إلى الظهور والقوة في عهد مروان بــن محمــد ، آخر الخلفاء الأمويين ، فعجلوا بنهاية الدولـــة الأمويــة ، مــع الشــيعيين والموالى.

وطوال عهد خلفاء بنى أمية ، نشبت المسروب الأهليسة بيسن الأمويين والخوارج ، والشيعة ، والزبيريين ؛ وبين الخوارج والشيعة ، وبين قبائل الشمال المضريين وقبائل الجنوب اليمنيين ، وبين العرب والموالسي، إلى أن انفجرت العاصفة الكبرى ، واحتقد فيها الشيعيون والفرس، يقودهم العباسيون ، فكانت نهاية دولة بنى أمية ، ولم تتوقف هذه الحروب الأهلية ، بسبب السياسة ، أو المخالفة في المعتقد ، أو المطالبة بالخلافة ، في تساريخ بني أمية، مدوى سنوات قليلة متاثرة.

الخوارج قاتلوا معاوية ، وابنه يزيدا الأول، وقاتلوا عبد الملك بن مروان، ثم هدأوا أمنين إلى عدل عمر بن عبد العزيز، ثــم عـادوا إلــي الصراع مع الأمويين، في أواخر الدولة الأموية.

وكانت الحرب سجالا بين الخوارج والأمويين يهزمون مرة ، وينتصرون مرة ، ليهزموا مرة أخرى. ولقد تحالف الخوارج أحيانا مع الزبيريين، ضد الشيعيين والأمويين معا.

والشيعيون قاتلوا يزيد بن معاوية لقتله الحسين بن علي (في كارثة كربلاء) الثائر على معاوية انقضه العهد مع أخيه الحسن، وضياعف من ثورتهم تدمير يزيد للحرمين المدني والمكي بالأحجار والنيران، وكرات النقط الملتهبة تقذفها المجانيق، وإباحة مدنيتي مكة والمدينة للجنود الشاميين، ثم قاتلوا عبد الملك بن مروان بقيادة المختار بن عبيد التقفي للاخذ بثار الحسين، متحالفين مع الزبيربين، وهزموا جيش عبد الملك بالعراق، وأرسلوا برأس قائده إلى ابن الزبير.

وحين استفحل أمر المختار انفسخ الحلف بين الزبيريين والشيعيين، وهزم جيش مصعب بن الزبير جيش المختار ، وقتله مع سبعة آلاف من المطالبين بدم الحسين.

وقاتل الشيعيون الأمويين بقيادة زيد بن على بن زين العابدين، في عهد هشام بن عبد الملك، وكانوا من جند الكوفة. وحين القتال ، لم يبق معه من جنده سوى القايل ، فقتل زيد معهم، وكان قاتله هو القائد الأموى يوسف بن عمر.

والزبيريون ، أتباع حبد الله بن الزبير ، ظهروا لأول مرة بمكة في خلافة يزيد الأول بن معاوية سنة (63 هجرية)، وكان عبد الله هذا يرى نفسه أحق بالخلافة في عهد على بن أبي طالب ، وأحق بالخلافة في عهد معاوية ، فأمه أسماء بنت أبي بكر ، وخالته عائشة رضى الله عنها ، ولقد ظل يعمل لذلك اليوم منذ أن نقض معاوية عهده مع الحسن، وأخذ البيعان بالخلافة من بعده لابنه يزيد ، إلى أن قتل يزيد الحسين في كارثة كربلاء ، عندنذ دعا ابن الزبير لنفسه ، ولقيت دعوته نجاحا عظيما في بلاد العسرب والعراق. ولقد عكر الزبيريون بالحروب صفو الدولة الأموية منذ غزوها مكة والمدينة، طوال عشر سنوات ، إلى عهد عبد الملك بن مروان ، وقتل وهو يقاتل في شجاعة نادرة.

وروح العصبية بين القبائل العربية ظهرت عقب وفاة يزيد بن معاوية ، وانتقال الخلافة إلى مروان بن الحكم، وظلت مستعرة بين القبائل المضرية والقبائل اليمنية، أو بين الشمال والجنوب ، طوال ما يقرب مسن ثلاثين سنة إلى عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز ، فقد سكنت فسى عهده الفتن، مدة سنتين وسبعة أشهر ، هى فترة خلاقته، ثم عادت لتستعر مسن جديد بين عرب الشمال والجنوب، إلى نهاية دولة بنى أمية ، وكانت مسن عوامل نهايتها الدامية.

والموالى الذين خضعوا للإسلام بالإسلام ، أو بالطاعة والجزية، حتى وإن أسلموا ، أزعجهم تعصب الأموبين للعرب والعربية ، ونظرتهم إليهم نظرة احتقار وازدراء ، لاعتقادهم أنهم أفضل الأمسم ، وأن لغتهم أفضل اللغات ، فثارت في الموالى روح الشعوبية، وانتهزوا الفرص لتابيد كل معارض للأمويين من الزبيريين والخوارج والشيعيين ، ولم يهدأوا إلا فترة وجيزة في عهد عمر بن عبد العزيز ، عادوا بعدها لثوراتهم ضد الأمويين ، وتأييدهم لمعارضيهم. وأحسن العباسيون الاستعانة بهم في خاتمة المطاف.

والمؤرخون يرجعون أسباب سقوط الخلافة الأموية إلى أسباب أربعة: أولها تولية العهد لاتنين ، فقد القت هذه الطريقة بذور الشقاق بين أفراد البيت الأموى، وأورثت قلوبهم الحقد والبغضاء، فالسابق من وليسى العهد يعمد إلى إقصاء الثاني من بعده ، ليجعل ولاية العهد لابنسه. ولقد قلدهم في ذلك القواد، والعمال، فشساعت روح الصدراع بين القواد، والعمال، فالمولة الأموية.

وأول من سن هذه السنة هو الخليفة الأموى مروان بن الحكم.

وثانيا: ظهور روح العصبية بين القبائل العربية ، إثر وفاة يزيد بن معاوية ، الخليفة الأموى الثانى ، فقد ظهر الصراع السياسى والحربى، لأول مرة بين اليمنيين من أهل اليمن ، والمضريين مسن أهل الحجاز والشام، أى بين عرب الشمال ، وعرب الجنوب، وامتد هذا الصراع إلى أرض الأندلس، وكان هذا الصراع فيما بعد السبب الأول في القضاء على الوجود العربى بالأندلس،

ثالثا: انغماس بعض الخلفاء الأمويين في الترف مثل: يزيد بن معاوية، ويزيد بن عبد الملك ، والوليد بن يزيد بن عبد الملك .

رابعا: حين ولى معاوية بن أبي سفيان خلافة المسلمين الأموية ، قال برضا وزهو: أنا أول الملوك، وفي ظننا أنه كان يدرك أن خلافته لم تكن خلافة شورى ، وإنما كانت خلافة قهر بالكيد والحياسة ، والسياسسة والسيف، والغلبة ، وأنه لم يجعلها من بعده شورى ، فسوف يجعلها ملكية تورث ، وتتقنع بقناع الخلافة ، ولسوف تكون من بعده خلافة قهر وراثية، ترث ما وراء بلاد الفرس إلى حدود الصين ، وما بعد بلاد مصرر إلى شمال الأندلس، وتصعى لأن ترث عرش بيزنطة، وترثها بجيوش تتحسرك شمال الأندلس، وتصعى لأن ترث عرش بيزنطة، وترثها بجيوش تتحسوك تحت راية الجهاد لنشر الإسلام، على حين تجبى قصور الخلافة أفياء وغنائم الحروب ، وخراجات البلاد المفتوحة، وزكواتها ، وعشورها وضرائبها، من حدود الصين إلى جبال البرانس، إلى بيت المال في دمشق.

ولم يكن ثمة فرق يذكر فى هذا البيت بين مال بيت المال ، وبيت مال الخليفة ، فالخليفة هو الأمر الوحيد، والمراقب الوحيد، البيت المال، ويتداوله من بعده الخلفاء خليفة إثر خليفة ، فهو الملك الإمام ، أو هو الخليفة السلطان للدنيا والدين.

ولم يكن معارضو الخلافات الأموية بخير منها ، فهم أيضا يطلبونها، لتكون لهم، هي وبيت المال ، ويريدونها مثلهم خلافات وراثية إمامية ، يستوى في ذلك الشيعيون والزبيريون ، تاركين للخوارج الحلم بخلافة شورى وخلافة إمامية للانيا وللدين، إن وجدت رجلها مرة مثل عمر بن عبد العزيز، فإن تجده مرات مثل سائر خلفاء بني أمية. وفي هذه المرات سيرتكب الخليفة ومعارضوه معا، وبذات الروح الخلافية ، عشرات المذابح بالحروب الأهلية، فلم تكن الشورى قد وجدت طريقها الشرعي الكامل بعد، بالانتخاب الحر لكل المواطنين، لاختيار حاكم لا إمام، حاكم يرعى مصالح الناس ، ويعمى للعدل، لشعب أفراده مواطنين في دولة ، لا رعايا في خلافة .

وويل لأمة يعتقد حاكمها ، بعد الخلفاء الراشدين ، ومحنة عثمان وعلى ، أنه حاكم للدنيا وإمام للدين، ويل لحاكم يسعى بسه البعض السي الإمامة، فيحمل أوزارها حيا وميتا ، كما قالها ذلك العاقل المريض معاوية الثانى بن يزيد، وحفيد معاوية بن أبى سفيان.

حين قامت الخلافة العباسية ، أعانت على لسبان أبسى العبساس السفاح، أنها ستحكم بالعدل. وتقيم الشرائع ، وكانت في عنفوانها بعنفوان الثائرين ، وعاشت في مامن نسبى من أصحاب الفرق والمذاهب، طسوال ربع قرن ، إلا ما كان من صراعات بين الأبطال الفرس والعرب، الذين اشتركوا معا، وفرضوا الخلافة العباسية فرضا بالسيف والسوط ، والتعذيب والقتل، إلى أن جاءت خلافة المهدى الخليفة العباسي (158 – 169 هـ 775 – 785م) عندئذ انقضى عهد الشدة والقمع، وبدأت فترة انتقال إلى عهد الاعتدال واللين، وعندئذ اكتشف الصامتون المنتظرون أن العدل لم يتحقق ، وأن الشرائع لم تقم، وأن حكم خلافة قهر آخر قد سيطر ، وأن الدين لسم يكن إلا شعارا رفعه بنو العباس ، ليستندوا إليه في حكمهم، ويقيموا خلافة وراثية ، أو حكما أتوقراطيا ، من ألوان حكم الأسر الحاكمة التي سادت العالم الإسلامي، منذ بدء الخلافة الأموية.

وبرغم إعادة المهدى للأموال التي كان قد صادرها أبوه : أبو جعفر المنصور ، إلى أهلها، وإطلاقه سراح العلويين الذين كان قد حبسهم أبوه، وعفوه عنهم، وبرغم إغداق المهدى الأرزاق عليهم ، وإفراجه عن اكثر المسجونين، فقد نشبت في عهده الثورات ، منذ العام الأول لحكمه الخلافي.

فى مصر ثار أهل الحوف قرب بلييس، وقتلوا عسامل المهدى عليهم، ودامت هذه الثورة طوال عشر سنوات . ولم يتمكن الفضل بن صالح بن على العباس من القضاء عليها، إلا بعد وفاة المهدى .

وفى بلاد الشام ثار عبد الله ابن مروان بن محمد الأموى سينة 161 هي، ونجح جيش الخليفة العباسي في هزيمته ، وأسره، وحبسه ، ثيم أفرج المهدى عنه، وأغدق عليه الأرزاق عملا بسياسة سيف المعز وذهبه.

وفى الجزيرة بشمال العراق ثار عبد السلام بن هشام اليشكرى ، واشتدت شوكته ، ولكنه هزم وقتل في قنسرين .

وكانت أشد هذه الثورات خطرا ، وأقواها بأسا ، ثورة الزنادقة ، بالرأى ، وبالدعوة إلى نوع من الديمقراطية الحرة حرية مطلقة ، وبالعسيف أحيانا، وقد استمرت ثورة الزنادقة تنخر في جسم الدولة العباسية ، إلى نهاية عصر الخلافة العباسية ببغداد.

وفى عهد الخليفة الهادى (169 - 170هـ - 785 - 786م) ثـــار الزنادقة والخوارج ببلاد الجزيرة شمالى العراق ، وتمرد العلويون، وأطــل بقايا بنى أمية المستترين برءوسهم ، وراح الهادى يمثل بهم وينكل ، كلمــا وقع أحدهم تحت يده.

وفي عهد الخليفة هارون الرشيد (170 – 193هــــ 876– 809م)، تفجرت الثورات.

ثار الخارجى الوليد بن طريف الشارى الشسيباتى بالجزيرة ، وانتصر على جيوش الرشيد أكثر من مرة ، وقتل والى نصيبين ، وعسات فسادا فى أرمينية وأذربيجان ، ثم عاد إلى الجزيرة وعبر نهر دجلة ، حتى وصل إلى حلوان، فتصدى له قائد الرشيد يزيد بن مزيد الشيبانى ، بطسل موقعة "الراوندية" ، وهزم الوليد وجيشه، وكان الوليد الشسائر قد رمسى الخلافة العباسية ، والرشيد ، بالجور والظلم ، وأعلن أنه سيخلص المسلمين من هذا الجور والظلم ، لكنه قتل فى المعركة .

وفى افريقية ، استمرت قبائل البرير تتازع السلطة العباسية بالمغرب طوال أربع سنوات ، تحت راية الأدارسة ، إلى أن هزمهم هرثمة بن أعين قائد الرشيد. ولم يجد الرشيد بدا من إقامة دولة حاجزة بينه وبين الأدارسة فى المغرب، هى دولة الأغالبة بتونس ، لكن هذه الدولة مسالبثت أن استقلت بدورها عن الخلافة العباسية ، واتخذت من القيروان عاصمسة لها ،ولم تعد تابعة للعباسيين إلا بالاسم فقط .

وفى سوريا ، استمرت المنازعات القديمة بين اليمنيين والمضريين. وصارت دمشق مسرحا لحروب أهلية بين الفريقين ، تسم خمدت وحدها. ثم عادت الظهور التستمر الحروب الأهلية بين الفريقين

طوال عشر سنوات ، إلى أن تمكن موسى بن يحيى البرمكى والى الشام من عقد الصلح بين الفريقين .

وفي خراسان ثار أهل خراسان على سياسة الظلم والعسف واغتصاب الأموال ، التي كان يمارسها والى خراسان : على بن عيسى بن ماهان . وكان ابن ماهان يسكت الرشيد ويخدعه عما يفعله بأهل خراسان ، اللهدايا والطرف ، إلى أن لبى الرشيد استغاثة أعيان خراسان ، فخسر به لحربه وعسكر بالرى ، لكن والى خراسان خدع الرشيد مرة أخسرى بهداياه ، وراح ينكل بمن استغاثوا بالخليفة ، وعندئذ ثار رافع بن لبث بن تصر بن سيار ، وقتل عامل ابن ماهان على سمرقند ، وقتل عيسى عامله سمرقند. وهجم رافع باهل سمرقند على قصر والى خراسان وأميرها على بن ماهان واستولى على مافيه ، فهرب ابن ماهان ، وعندئذ فقط أرسل الرشيد بقائده هرثمة بن أعين ، فقبض على ابن ماهان ، وأتباعه، وصددر أموالهم . لكن رافعا لم تهدا ثورته ، مستهدفا الاستقلال بخراسان عن الخلافة العباسية ، فخرج الرشيد بنفسه لحرب رافع ، لكنه مات في الطريسق بطوس ، واستمر رافع على ثورته ومناهضته للخلافة إلى عهد المامون .

وفى عهد الرشيد ، تخلص الرشيد من سيطرة الأسرة البرمكيسة على الخلافة ، وعلى الدولة ، ومن ميلهم المستتر العلويين المنازعين العباسيين ، والمطالبين بالخلافة ، وبذلك التخلص رجحت قوة الجبهة العباسية في مواجهة الجبهة العلوية ، وكفة العرب على كفة الفرس في الدولة .

ولم يكن النزاع فيما بعد، بين الأمين العربي الأم، والمسامون الفارسي الأم، سوى إعادة وتصعيد للنزاع بين العسرب أنصسار الأمين، والفرس أنصار المأمون .

واستمر هذا النزاع طوال عهدى الأمين ، والمسلمون، إلى أن أدخل الخليفة المعتصم العنصر التركي المسلم إلى ساحة الصراع ، ليكونوا أعوانا للعباسيين ، فكانوا وبالا على العباسيين ، والعلويين معا ، وعلى الفرس والعرب معا، وعلى الخلافة نفسها ، فبات الخلفاء أنفسهم أسرى في قصورهم، وتحت رحمتهم .

وفى عهد المأمون (198 – 218 هـ / 813 – 833م)، انسلخت بلاد تهامة بجزيرة العرب عن الخلافة العباسية، أكثر من ثلاثة قرون ، فقد

أرسل المأمون إليها بحمد الزيادى واليا عليها، ليقضى على المتشيعين بها فشيد العاصمة زبيد، وأصبح أشبه بملك مستقل ، يتوارث أبناؤه وأحفاده الحكم من بعده في بلاد تهامة، وكاثوا في الوقت نفسه يودون الخراج للعباسيين ، ويقيمون الخطب في الجمع باسم العباسيين ، وانسلخت بذلك بلاد تهامة عن الدولة العباسية.

وفى اليمن ، نجح الزياديون فى عهد المسامون فى الاستقلال باليمن، مثلما استقل الأدارسة بالمغرب، والأغالبة بتونس، فى عهد الرشيد. وكان المنسخلون جميعا علوبين .

وفى العراق استمر نصر بن شبث، نصير الخليفة الأمين ، بعد مصرع الأمين، فى شق عصا الطاعة على الخليفة المسامون ، لاتخاذه الخرسانيين دون العرب أنصارا له ، وقد سير المأمون بعد مصرع الأمين قائده طاهر بن الحسين لمحاربة نصر بن شبث، وولى العراق الحسن ابن سهل ، فاحرزت جيوش نصر النصر على قائد المأمون وواليه معا، السي أن قدم المامون إلى بغداد ، فحاصرت الجيوش نصرا حتى هزمته، بعد أن حارب جيوش المأمون طوال خمس سنوات .

وعلى طريق البصرة ، أفسد الأمن على المأمون أخلاط من الزط الهنود، عرفوا بالنور ، والغجر ، وقطعوا الطريق على طلول سواحل الخليج الفارسي، واستولوا على البصرة . وفشل قواده قائدا بعد قلت في قمع فتنة الزط طوال عهد المأمون ، فقد كانوا يعيشون فلي المستنقعات حول البصرة.

وفى مصر ثار المصريون على العباسيين سنة 210 ه... فاخمد عبد الله بن طاهر ثورتهم ، واستولى على الفسطاط ، ولم يلبث المصريون أن عادوا إلى الثورة ، بعد عودة بن طاهر إلى بغداد ، وساند العرب منن أنصار الأمين ثورة المصريين - وفشل الأقشين ، قائد المأمون ، في قمعها ثورة المصريين. فتحرك المأمون بنفسه لقمع هذه الثورة ، ونجح في قمعها بعد سنين .

وفى العراق قامت ثورة أخرى بزعامة أبسى السرايا الداعية العلوى و هزم جيوش الحسن بن سهل . فوجه الفضل بسن سهل وزير المأمون إليه هرثمة ابن أعين على رأس جيش كبير قمع به حركة أبى السرايا.

ورفض هرثمة ابن أعين تولية الخليفة على الشام والحجاز مكافلة لله، وتوجه إلى مروحيث كان المأمون يقيم، وأطلعه على ما في الدولة من فساد، وعلى سوء سياسة وزيره الفضل في البلاد، فكان مصيره حبس المأمون له، ثم قتله.

وأغضب قتل المأمون لهرثمة رجال الجيش في بغداد ، فثار أهل بغداد على واليهم الحسن بن سهل ، وخلعوا المأمون، وأقاموا عمه إبراهيم بن المهدى خليفة، فظل خليفة بها طوال عامين . واضطر المأمون السدى كان قد بايع على الرضا العلوى بتوليته العهد السي إرضاء الهاشميين . ودس لوزيره الفضل بن سهل من قتله بالسم ، ولذلك استقبل أهل بغداد المأمون عسد عودت الرضا" ، من قتله بالسم ، ولذلك استقبل أهل بغداد المأمون عند عودت اليهم بالترحاب. وهرب إبراهيم بن المهدى ، إلى أن عفا عنه ابسن أخيه المأمون، وأسند المأمون الوزارة إلى الحسن بن سهل بعد أخيه الفضل وتزوج من ابنته بوران .

وفي عهد المعتصم (218 – 227هـ / 833 – 848م) ، استمرت فتنة القول بخلق القرآن التي حمل عليها المأمون الناس ، وكان المأمون قد اعتنق مذهب الاعتزال ، وزاد عليه المعتصم المعتزلي في الحساق الأذي بالعلماء الذين رفضوا القول بخلق القرآن ، فلم يبق عــالم أو قاض لم يتعرض للضرب أو لخطر الضرب بالسياط والتعذيب والسجن والقتل، إذا لم يقل بخلق القرآن.

وكان المأمون قد زوج ابنته أم الفضل ، السي علسي الرضا ، فأنجبت له ابنا هو الجواد وخشى المعتصم أن تحدث الجواد نفسه يومسا بالمطالبة بالخلافة، لأنه عباسي الأم والجد ، علوى الأب والجد ، فدس لسه من قتله بالعمم.

وخرج العلوى محمد بن القاسم بن الحسين بسن على على المعتصم ، ورحل عن الكوفة إلى خراسان ، فرارا من بطسش المعتصم بالعلويين ، فانضم إليه أكثر أهلها ، وحارب جيوش المعتصم معركة بعسد معركة إلى أن تدخل عبد الله بن طاهر لدى المعتصم . ولحذ الأمان لمحمد بن القاسم . ولكن المعتصم لم يلبث أن نقض أمانسه له ، وحبسه فى سامراء، ثم قتله بالسم.

وكان الرط مستمرين في فتنتهم لا يزالون بجنوب العراق ، فوجه المعتصم إليهم قائده العربى : عجيف بن عنبسة . فقطع المياه عن الأهوار (المستنقعات) التي يعيش بها الرط ، وانتظر إلى أن جفت ، وقابتلهم تسمعة أشهر، وأرغمهم على طلب الأمان ، فاستسلم له 27 الفا بين رجال ونسماء وأطفال ، وحملهم عجيف في السفن إلى بغداد ، وأمر المعتصم بنفيهم إلمي بلاد آسيا الصغرى، فأسرهم البيزنطيون، ونفوهم بدورهم إلمي أورويا ، وعرفوا بها باسم النور ، وأقاموا خارج المدن.

ولأن أم المعتصم كانت تركية ، ولأنه لم يعد يامن للخرسانيين، ولا للفرس ولا للعرب ، فقد أقام له حرسا خاصا من الترك، وكون جيشا كبيرا من الترك ، فأز عجوا أهل بغداد. وأغدق المعتصم على جنده الأتراك الأموال والهبات والهدايا ، فثار القائد عجيف عليهم وعلى المعتصم ، ودبر للخلاص من المعتصم نفسه. وأغرى العباس ابن المأمون بالخروج علي عمه معه ، والمطالبة بعرش أبيه، واتفق القواد العرب على قتل المعتصم وقائديه الستركيين: الأفشيين وأشيناس ، حين توزيع الغنائم في مورية .

وسهر العباس بن المأمون ليلة مع المعتصم ، وقد لعبت الخمر برأسه، فباح للمعتصم بالمؤامرة ، فقبض على مدبريها وقتلهم ، وقتل معهم عجيف ابن عنبسة ، ومنع الماء عن العباس بن المأمون حتى هلك عطشا .

وكانت النتيجة أن المعتصم ازداد سقوطا فى أيدى قواده الأتراك، وأدى هذا السقوط إلى إقصاء قواد العرب، وقواد الفرس، من الجيش العباسى تدريجيا، وأسقطت أسماؤهم من ديوان العطاء.

وفى عهد المعتصم اشتعلت ثورات الموالى ومنها ثورة: بسابك الخرمى، وثورة المازيار والأفشين . وكانت ثورة بابك فى بلاد الفرس، وبلغ جيشه عشرين ألف فارس، عدا الرجالة.

وهزم جيش بابك جيوشا كثيرة المعتصم ، وقتل كثيرا من قواده ، واحتل مدنا وقرى عديدة ، وفتك بالناس بلا رحمة ، وبلغ عدد ضحايده مليون شخص من الرجال والنساء والأطفال ، وكانت قد انضمت تحت رايته رايات الزرادشتيين والمانويين والمزدكيين ، وأنصدار أبى مسلم الخراساني. وكانت غايتهم جميعا تحويل الملك من العرب إلى الفرس،

ومن المسلمين إلى المجوس، وتمكن المعتصم من القضاء على هذه الشورة بالأتراك.

وأعقبت هذه الثورة ثورة الأفشين والمازيسار ، وكان الأفشين رئيسا المحمرة ، والمازيار رئيسا لجبال شمروين، في المسراف بسلاد طبرستان، وكانا يسعيان إلى الاستقلال بالمشرق الإسلامي عن الخلافة . وإقامة الفرس من جديد . مثل بابك.

وقد تمكن عبد الله بن طاهر من القضاء على تورتيسهما . وقتل الأفشين مسموما ، ودفن ، ثم أخرجت جثته وصلبت . وقتل المازيار .

وفي بلاد الموصل ثار جعفر الكردي بالأكراد ، ضد المعتصم ، وضد الترك ، فارسل المعتصم جيشا لقتاله ، في العام الذي توفي فيه ، ولم يتمكن القائد التركي من الخلاص من جعفر ، إلا بدس أحد أصحاب جعفر عليه، فقتله.

وفى عهد الواشق (227 - 232 هـــ / 742 - 847) ، شارت القيسية بدمشق، وحاصروا والى دمشق، وهزم رجاء بن أيوب قائد جيسش الواثق الثائرين، فى معركة مرج راهط، وقتل منهم ألفا وخمسائة.

وفي بلاد الحجاز ثار بنوسليم . ونسهبوا الاسواق ، وقطعوا الطرق، وهاجموا جنود والى المدينة . إلى أن قضى عليهم جيش تركسى المواثق ، بقيادة بغا الكبير، فقتل منهم خمسين رجلا، وقبض على الفرجان، وحبسهم بالمدينة.

وفى عدن ثار بنو مرة فتوجه إليهم بغا الكبير ، وقم عن ثورتهم وانتهز المحبوسون بالمدينة الفرصة، فحاولوا الخروج من سجنهم، فاحساط بهم أهل المدينة، وقتلوهم عن آخرهم.

وفى العراق دعا الققهاء إلى عزل الواثق ، وقادهم أحمد بن نصر، وحددوا ليلة للهجوم على المعتصم وقواده . واتفقوا على أن يكسون بدء التنفيذ بدق الطبول على ضفتى النهر ، وفى الليلة التالية يكون الهجوم، لكن فريق الضفة الشرقية ، سكر ذات ليلة ، ودق الطبول قبل الموعد المحدد، ولم يجاوبهم فريق الضفة الغربية، وعندئذ انكشفت المؤامرة ، وقبض على أحمد ابن نصر وأعوانه . ودارت المناظرة بين الخليفة وبيسن أحمد بن نصر حول خلق القرآن . وكان مصير أحمد بن نصر وأعوانه .

بدأ عصر الخلافة العباسى التركى بعهد المتوكل بالله (232 - 247هـ) وقد بدأ المتوكل عهده بإعادة السنة ، وإيقاف القول بخلق القرآن، لكنه لم يلبث أن أساء إلى نفسه بالعنف الذى عامل به العلويين، وأشار المشاعر بهدمه لقبر الحسين بن على وما حوله ، وتحويل الأرض المحيطة به إلى مزرعة ، وسوق من يزورون مكان القبر إلى سجن المطبق ، وتوجيه الإهانات إلى العلويين في المساجد، والطرقات .

وراح المتوكل يحلم بنقل الخلافة من بغداد إلى التسلم، وجعل العرب عمادا للخلافة ، لكن الوقت كان قد فات انتفيذ هذا الحلم. فقد فتك الترك به، بالتعاون مع ابنه المنتصر بالله .

وبعد المتوكل غرقت الخلافة العباسية التركية الفتن والتسورات . وكان أخطرها ثورة الزنج الطاحنة فسي عسهد المعتصم بساشه (256 – 278 من عبيد افريقية ، وكانوا يعملون بالخدمة بإزالة الملح من الأراضي ، ولم يكونوا يتقاضون من الأجر شيئا . ويقاتون فسي كل يوم بقليل من الدقيق ، والتمر ، والسويق ، وكانوا على أتسم استعداد كل يوم بقليل من الدقيق ، والتمر عليهم، وينتظرون العثور على قسائد . للخروج على سادتهم، وولاة الأمر عليهم، وينتظرون العثور على قسائد . ووجد العبيد الافريقيون هذا القائد في شخص العبد الافريقسي على بسن محمد، من أهالي الطالقان، وكان قد أدعى أنه من نسل على زين العلبدين، وأدعى أن العناية الإلهية قد أرسلته لإنقاذ العبيد . ورحل هذا الثائر علسي بن محمد مع العبيد الفارين تباعا من القرى والمدن إلى المستنقعات الممتدة بين البصرة وواسط ، وأقلق على بن محمد الدولة العباسسية ، فسي عسهد الخليفة المعتمد بالله طوال 14 سنة.

وقبل هذه الثورة كان على بن محمد يطوف بالعراق والبحريسن و هجر، ويتصل بالعبيد داعيا إلى تحريرهم، فالتفوا حوله، واستقروا بالبصرة وضواحيها ولحق بهؤلاء العبيد عبيد آخرون غير افريقيين، فروا من سادتهم وولاتهم. ومن الجوع والظلم، والحرمان من الحرية.

وقاد على بن محمد أتباعه، واستولى على البصرة ، وذبح كثيرين من أهلها. وخرب مسجدها السنى ، واحتل واسط، ورامهرمز . وفشلت جيوش المعتمد التركية في القضاء عليهم . وراحت جيوش الزنسج تشن غارات حرب العصابات في العراق وخوزستان والبحرين ، بشكل منظم، وفي جماعات غايتها السلب والنهب . ودامت الحرب بين جيوش العباسيين

والزنج بين عامى (255 – 270) إلى أن قضى عليها القائد الموفق شــــقيق الخليفة المعتمد ، وقد انتقم أحد الزنوج الثائرين من الموفق، باغتياله، بسهم وجهه إلى صدره، وفر هاربا إلى رامهرمز، فتتبعه العباس بـــن الموفــق وقتله ثار الأبيه.

وبلغ عدد القتلى فى المعارك بين الزنوج ، وجيوش المعتمد بالله، مليونا وخمسمائة ألف قتيل ، من العبيد والعبادة معا. وعلقت رأس التسائر على بن محمد على رمح ، وطيف بها فى طرقات بغددد وسط معالم الزينة. وفى القصور راح الشعراء يشيدون بهذا الانتصار .

وفى عهد الخليفة المعتضد بالله (279 – 289 هـ / 892 – 902م) انزعج الناس لمنع المعتضد الوراقين من بيع كتب الفلاسفة ، والمفكرين ، ومنع القصاصين من القص للناس فى المساجد والطرقات.

وفى عهد المعتضد بالله ، ثار عمرو بن الليث الصفار ، زعيه الصفاريين واستولى على كثير من بلاد الفرس، وأسس الدولة الصفارية الصفارية - 245 - 290 ) .

وثار حمدان قرمط بالكوفة.

وثار أبو سعيد الخبابي القرمطي في البحرين.

وثار ابن حوشب القرمطي في اليمن .

ودعا الثلاثة إلى المذهب القرمطي. وقد دامت الثورة القرمطيـــة أكثر من مائتي عام.

وثار نصر بن أحمد الساماني ، وأسس الدولة السامانية في بالاد ما وراء النهر (261 – 389هـ) .

وتوالى معىلسل الدول المستقلة ، المنبثقة مــن ثــورات الخلافــة العباسية للاستقلال باراضى وشعوب هذه الدولة ، وإعادة الأمور إلى اســوا مما كانت عليه قبل الخلافة .

المسان المحمة الاسسلام بيراضطها ولفسرق وخلفاء القهر

•

فى القرنين الثانى والثالث الهجريين ، الثامن والتاسع الميلادبين، عاش أئمة أهل السنة الأربعة : أبو حنيفة النعمان ، ومالك بن أنسس ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل.

فى هذين القرنين كان الخوارج هـم إرهابيو زمانهم ، مثـل إرهابيى زماننا، فى تنظيمات الجماعات الإسسلامية ، وكسانوا يمارسون إرهابهم فكرا ، واغتيالات ، وحروبا أحيانا، يكسبونها مؤقتا ، ويخسرونها دائما، ضد غير المسلمين ، وضد المسلمين الذين لا يشايعونهم فـى أفكارهم، من السنيين والشيعيين، ومن عامة المسلمين ، المخلصيين فقط لفرائض الإسلام وأركانه ، دون الدخول فى جـدل العقائد ، والحكم ، والسياسة ، وضد السلطة الحاكمة الدولة المسلمة ، وضد الفقهاء والوعاظ ، وأئمة الفتوى فى العواصم الإسلامية ، تماما مثلما يحدث فى زماننا فـى القرن الخامس عشر الهجرى ، العشرين الميلادى.

وفى هذين القرنين ، كانت السلطة الحاكمة فى الدولة الإسلامية ، الموية كانت، أو عباسية ، تمارس بدورها الرد على عنف الإرهابيين بعنف مقابل ، والحوار بالجدل مع جدل الإرهابيين فى العقائد ، والسرد بالتكفير على الاتهام بالتكفير ، وتمارس أيضا مثل الخوارج تماما الاضطهاد للفقهاء والقضاة والوعاظ ، وأئمة الفتوى فى العواصم الإسلامية ، وتشن الحووب ضد دعاة الفرق الإسلامية ، والسلالات القرشية الأخرى ، المناوئة لسلطة أخرى قرشية حاكمة ، من العلويين ، والعباسيين ، ثمم من العلويين ، والأمويين ، والأمويين ، والشيعيين الفارسيين .

وبين عنف هؤلاء وهؤلاء ، الفكرى والجسدى والاجتماعى، عانى الأئمة الأربعة الكبار ، من الخوارج، لأنهم لا يرضون عن معتقداتهم، ويدينون وسائل عنفهم، ومن السلطة لأنهم لا يؤكدون ولاءهم لها، ولا يجارونها في سياساتها، ولا يعملون في خدمتها، كي يحققوا حلف السياسة والدين ، ضد المناوئين للسلطة، وضد الغاضبين على السلطة من عامة الناس، تماما مثلما يحدث في زماننا ، في العقود الأخيرة من القرن

## محن الإمام أبي حسن يفة

فى القرنين الهجريين الأول والثانى، عاش إمام العقل والقيساس ، فيما لم يرد به نص قرآنى، أو حديث مقطوع بصحته: أبو حنيفة النعمان ، مفتى الكوفة، وكان هواه علويا فى الباطن والعدر . وعاصر أبو حنيفة عصر بنى أمية ، وأوائل عصر بنى العباس ، وعانى فسى العصريسن محنتين قاسيتين.

-1-

لم يكد "أبو حنيفة النعمان" يجلس في مجلس شيخه الراحل حمساد بن سليمان، فقيها مفتيا بمسجد الكوفة ، حتى خرج زيد بسن علسي زيسن المعابدين ، على الخليفة الأموى "هشام بن عبد الملك" ، متزعما ثورة مسسن ثورات العلوبين ضد الأمويين ، وكانت عواطف أبي حنيفة كإنسان وفقيسه مع العلوبين المضطهدين من بني أمية ، فرأى كفقيه مفت أن الثورة علسي ملك الأمويين أمر جائز شرعا، إذا كانت الثورة من إمام عادل، مثل الإملم اليد بن على".

ويروى التاريخ أن أبا حنيفة قال لتلاميذه عن ثورة هذا الإمسام: "ضاهى خروجه خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر". فقيل له: "لم تخلفت عنه"؟ فقال : "حبستنى عنه ودائع الناس (عندى) . عرضتها على ابن أبى ليلى (قاضى الكوفة) ، فلم يقبل . فخفت أن أمسوت مجهلا (دون أن أرد ودائعي إلى الغائبين)".

وفى مرة أخرى قال أبو حنيفة ، فى معرض الاعتذار عن عدم خروجه مع الثائر زيد : "لو علمت أن الناس لا يخذلونه ، كما خذلوا أباه، لجاهدت معه إنه إمام حق، ولكن أعينه بمالى". وبعث أبو حنيفة إليه بعشرة آلاف درهم ، قائلا لرسول زيد إليه : "ابسط عذرى له".

ولقد انتهت ثورة الإمام "زيد" بمقتله سنة 123 هجرية ، وتورة ابنه "يحيى" من بعد بمقتله سنة 125 هجرة ، وثورة حفيده عبد الله ، بمقتله

سنة 130 هجرية ، واستغرقت هذه الثورات عشر سنوات ، عسانى فيها العلويون من الأموبين العذاب ، وتكبد فيها الأمويون من العلويين المشاق . وكانت ثورات يؤازرها العلماء والفقهاء، فى السر بالمسال، وفسى العلمن بالتأبيد . ثم حان وقت حساب الأموبين لهؤلاء العلماء والفقهاء بسالعراق ، بعد القضاء على ثورات العلوبين الزيديين (نسبة إلى زيد بن علسى) فسى عهد "مروان ابن محمد" آخر الخلفاء الأموبين.

وكان الحساب اختبارا من "ابن هبيرة"، والسي الأمويين على العراق، لولاء العلماء والفقهاء لبنى أمية ، وقبل علماء الكوفة: ابن أبسى ليلى، وابن شبرمة ، وداود بن هند، وسواهم ، إعلان ولائهم العملى لبنيى أمية، بقبولهم اعمالا شتى في ديوان "ابن هبيرة"، لينفوا الريب عن أنفسهم ، ويتخلصوا مما تورطوا فيه، متخذين التقية دريئة لهم، في وقت اشتدت فيه الفتن بالعراق ، وكادت أن تصير فيه فارس وخراسان للعباسيين، وقد راحت جيوش العباسيين ، يؤازرهم العلويون ، تتاوش بالقتال جيوش العراق، وغير العراق.

ودعا ابن هبيرة إليه بابى حنيفة فى ديوان الإمارة بمدينة واسط. وعرض عليه أن يعمل له ، وعنده، أى عمل كان، تحققا من ولائه للخليفة مروان ابن محمد، إن قبل العمل معه، أو تثبتا من اتهامه لسه ، بالانحياز للعلوبين، إن أبى هذا العمل ، وأبى أبو حنيفة أن يلى عملا لابن هبيرة ، فعاد ابن هبيرة يعرض عليه أن يجعل ديوان الخاتم تحت يده ، فسلا ينفذ كتاب مهره بتوقيعه إلا من تحت يد أبى حنيفة ، وختمه له بخاتم الإمارة . لكن أبا حنيفة امتنع عن قبول هذه المهمة ، قائلا له:

- كيف أقبل هذا العمل ؟ تأمر أنت بقتل إنسان ظلما، أو مصادرة ماله، وأختمه أنا، فيقتل هذا الإنسان ، ويصادر ذلك المال . هذا لن يكون أبدا.

عندها أقسم ابن هبيرة أمام العلماء أن يسجن أبا حنيفة ويضربه في السجن، إن لم يقبل الخاتم . وتقدم الفقهاء الذين قبلوا التعاون مسع ابن هبيرة ، واستأذنوا الأمير في الانفراد بأبي حنيفة ، فغادر الأمسير المكان غاضبا .

وقال العلماء لأبي حنيفة:

إنا ننشدك الله فلا تهلك نفسك. فإنا إخوانك . وكانسا كسار هون لهذا الأمر. ولم نجد بدا من ذلك.

فقال أبو حنيفة بإصرار:

- لو أرادنى أن أعد له أبواب مسجد "واسط" لـم أدخـل فـى هذا الأمر.

فقال ابن أبي ليلي للعلماء ، ولم يكن لأبي حنيفة محبا ، ولا عـن فقهه راضيا:

- دعوا صاحبكم . فهو المصيب ، وغيره المخطئ!!

وأمر أبن هبيرة صاحب الشرطة بحبس أبى حنيفة . فحبس ، وضرب أياما متتالية، في كل يوم عشرة أسواط، ليرجع عن موقفه . ويئس الخيارب الجلاد من أبي حنيفة ، فذهب إلى ابن هبيرة ، وقال له :

- هذا الرجل سيموت من الضرب ، ولن يعدل عن رأيه.

فقال له ابن هبيرة:

- فليخرجنا من يميننا إذا أراد الحياة.

وسأل الجلاد أبا حنيفة أن يعدل عن موقفه ، ويعمل مسع ابن هبيرة ، هبيرة ، فأبى أبو حنيفة مستعدا للاستشهاد . فعاد الجلاد إلى ابن هبيرة ، برأى أبى حنيفة ، فصرخ ابن هبيرة بيأس، وكأنه قد خشى أن يموت أبو حنيفة في سجنه ، فيثور من أجله أهل الكوفة ، والموالى ، بل وأهل العواق بأسره.

- ألا ناصبح لهذا المحبوس ، أن يستاجلني فأؤجله؟

وأخبر الجلاد أبا حنيفة بما قاله ابن هبيرة. وفهم أبـــو حنيفــة ،

- دعونی أخرج إذن ، واستثنير إخوانی وأهل بيتـــــــــى ، وانظـــر في ذلك.

عندئذ أمر ابن هبيرة بإخلاء سبيل أبي حنيفة . فعاد إلى بيتــــه ، وأعد نفسه وأهل بيته للرحيل، ودوابه لسفر طويل . وهرب ليلا إلى مكة . وكان هروبه في سنة 130 هجرية.

وفى العصر العباسى، قرر أبو جعفر المنصور اختبار ولاء أبسى حنيفة لدولته فأرسل إليه جائزة قدرها عشرة آلاف درهم وجاريسة ، مع وزيره "عبد الملك بن حمد". وكان لهذا الوزير رأى جيد، وفيه كرم نفس ، وحمل الوزير الهدية ، وذهب إلى أبى حنيفة بها ، لكن أبا حنيفة رفضها ، مثلما رفض هدايا "الحرة" زوجة المنصور من قبل ، وأشفق عليه الوزير ، فقال له مصارحا:

- أنشدك الله . اقبلها . إن أمير المؤمنين يطلب عليك علة (يبحث لك عن سبب) ليوقع بك . فإن لم تقبل صدق عليك ما يظنه بك .

وأصر أبو حنيفة على موقفه ، فقال له الوزير:

- لا عليك من المال ، فقد أثبته في بند الجوائز . لكـن . اقبـل المجارية منى ، أو . . قل عذرك لأمير المؤمنين .

فقال له أبو حنيفة الوزير:

وعاد الوزير إلى المنصور ، وأخبره بما حدث ، وبما قاله أبسو حنيفة. واستمع المنصور لوزيره ولزم الصمت ، فما كان ليقتنع بحيل أبسى حنيفة كفقيه ذكى، وعنيد.

وكان فى حاشية المنصور من يحرضه على أبى حنيفة ، مسن الوشاة والحاسدين والحاقدين ، من رجال الدولة ، بل من الفقهاء أيضـــا ، ويجعلونه بين الحين والحين ، فى ظن وشك من أقواله وفتاويه.

روى "تاريخ بغداد" أن المنصور دعا إليه أبا حنيفة ليشهد مجلسا علميا عنده ، ويشارك فيه . وكان الربيع حاجب المنصور يعادى أبا حنيفة. فانتهز وجوده في المجلس فرصة ، وقال للمنصور :

- يا أمير المؤمنين . هذا أبو حنيفة يخالف جدك . كان عبد الله بن عباس يقول : إذا حلف شخص على اليمين ، ثم استثنى بعد ذلك بيروم أو بيومين جاز الاستثناء. وأبو حنيفة يقول ، مخالف جدك : لا يجوز الاستثناء إلا متصلا باليمين .

عندئذ سارع أبو حنيفة بقوله للمنصور ، ببديهة حاضرة:

يا أمير المؤمنين . إن الربيع يزعم بقوله هذا ، أنه ليس لك في رقاب جندك بيعة.

فقال له المنصور بدهشة:

– کیف؟

فقال أبو حنيفة :

- يحلفون لك حسب قوله مبايعين ، ثم يرجعون إلى مناز لـــهم ، فيستثنون، فتبطل أيمانهم ببيعتك.

وضحك المنصور ، والتفت قائلا للربيع :

- يا ربيع . لا تعرض لأبي حنيفة ، فلن تقدر عليه.

وحين خرج الوزير والفقيه من المجلس قال الوزير الفقيه ، حانقا:

- اردت أن تثبيط بدمى (أي : تقتلني).

فقال له أبو حنيفة باسما ، واثقا:

لا . ولكنك أربت أن تشيط أنت بدمى ، فخلصتك، وخلصت نفسى.

كذلك كان الفقيه "أبو العباس الطوسى " سيئ الرأى فسى أبسى حنيفة. وكان أبو حنيفة يعرف ذلك.

دخل أبو حنيفة يوما مجلس المنصور بدعوة منه، وقد كثر الناس في مجلس ، فقال "الطوسي" لمن معه:

اليوم أقتل أبا حنيفة .

والتقت " الطوسى " إلى أبى حنيفة ، وقال له ، وقد ساد الصميت والمنصور يسمع ما يقال :

- يا أبا حنيفة . إن أمير المؤمنين يامر بأن يضرب عنق الرجل، الأمر لا يدرى ما هو ، أيسعه أن يضرب عنقه؟

فقال له أبو حنيفة بحضور بديهة مالوفة منه:

- يا أبا العباس . أمير المؤمنين يأمر بالحق أم بالباطل؟

فقال الطوسى بدهشة ا

– بالحق طبعا.

فقال له أبو حنيفة:

انفذ الحق حيث كان، ولا تسل عنه.

والتفت أبو حنيفة ، وقال هامسا لمن قرب منه:

ان هذا أراد أن يوثقني فريطته.

.

وجاء يوم قرر فيه المنصور أن يتولى أبا حنيفة له أى عمل كان، فيبين الصريح من نيته ، ودعا المنصور إليه بأبى حنيفة ، وكان سور بغداد لا يزال يبنى حولها ، وعرض المنصور على أبى حنيفة أن يلى له القضاء ، ويكون القاضى الأول للخلافة ، فمادام يعطى الناس بما يفتى به ، فقال له أبو حنيفة :

ا أمير المؤمنين . أنا أقول برأيى ، فمن شاء أخذ به ، ومن شاء لم يأخذ، حاكما أو محكوما ، أو قاضيا.

يروى الحاجب الربيع بن يونس بعض ما جرى في هذا اللقاء. قال:

- رأيت أمير المؤمنين ينازل أبا حنيفة في أمر توليه القضياء .
   وأبو حنيفة يقول للمنصور :
- يا أمير المؤمنين . أتق الله . ولا ترع أمانتك إلا من يخاف الله . والله ما أنا بمأمون الرضا ، فكيف أكون مأمون الغضب . ولو اتجا الحكم منى عليك ، ثم هددتنى أن تغرقنى فى الفرات ، أو أن ألغي هذا الحكم، لاخترت أن أغرق . ولك يا أمير المؤمنين حاشية يحتاجون إلى من يكرمهم فى قضائه لأجلك ، فلا أصلح لذلك.

فقال له المنصور بحدة:

- كذبت ، أنت تصلح.

فقال أبو حنيفة لفوره:

- قد حكمت على نفسك يا أمير المؤمنين . كيف يحـــل لــك أن تولى قاضيا على أمانتك ، وهو كذاب؟

عندنذ حلف المنصور على أبى حنيفة ، أنه لابد أن يتولى له أى عمل كان. وأدرك أبو حنيفة أن المقصود هو رقبته إن أبى هسذا أيضا، فاراد أن يفوت غاية المنصور عليه ، فقبل أن يعمل له ما يكلفه به إلا القضاء . فأمره المنصور بان يتولى القيام على أمر تشبيد سور مدينة بغداد، مما يلى الخندق، وضرب اللبن لهذا السور، وأخذ الرجال بالعمل .

وقبل أبو حنيفة هذه المهمة . ونهض بها إلى أن فــرغ العمــال و المهندسون من بناء سور بغداد .

وعاد المنصور يكلف أبا حنيفة بأن يعد له اللبنات المستخدمة في السور. فطلب أبو حنيفة قصبة، أمسك بها أمام المنصور وحاشيته ، وراح يعد لينات سور يغداد ، إلى أن أتمها عدا.

وراى المنصور أنه قد تم له مؤقتا إذلال أبى حنيفة ، فـاذن لـه بالعودة إلى الكوفة.

وحدث أن أهل الموصل ، كانوا قد نقضوا عهدهم مع المنصور ، بالا يثوروا عليه . وكان المنصور قد اشترط عليهم أنهم إذا نقضوا عهدهم له، حلت له دماؤهم ، وجمع المنصور عنده الفقهاء الكبار بالعراق، وفيهم أبو حنيفة ، وتروى كتب المناقب قصة هذا الاجتماع.

قال المنصور للفقهاء:

- أليس قد صبح أنه عليه الصلاة والسلام قال: "المؤمنون عند شروطهم"؟ فإن أهل الموصل قد شرطوا على أنفسهم ألا يخرجوا على عاملي على الموصل . وقد حلت لي دماؤهم . وسارع فقيه بالمجلس بالقول:
- يدك مبسوطة عليهم يا أمير المؤمنين ، وقولك مقبول في هم ،
   فإن عفوت فأنت أهل العفو ، وإن عاقبت فبم يستحقون.

فقال المنصور لأبى حنيفة :

- ما تقول يا شيخ ؟ العمنا في خلافة نبوة ، وبيت أمان؟

فقال أبو حنيفة:

يا أمير المؤمنين - إنهم شرطوا الك ما لا يملكونه - وشرطت عليهم ما ليس الك، لأن دم المعلم لا يحل إلا باحد معان ثلاثة - فإن اخذتهم اخذت بما لا يحل - وشرط الله أحق أن توفى به .

أفحم أبو حنيفة المنصور والفقهاء بالحجة المقنعة شرعا ، فـــامر المنصور الفقهاء بمغادرة مجلسه ، فتفرقوا خارجين من قصر الخلافة . وعاد المنصور يدعو أبا حنيفة إليه ، وقال له:

القول في أهل الموصل ما قلت . انصرف إلى بلادك. ولا تفت
 الناس بما هو شين على إمامك . فتبسط أيدى الخوارج.

وأجل المنصور بذلك إنزال الأذى بأبى حنيفة ، الدى يحسن التخلص من المآزق ، ويصر على قول الحق ، وتخذيل الأعوان عن نصرة الظلم. وإن ترتب على ذلك هز أعمدة الحكم.

Ŗ

ولقد حدث أن أبا حنيفة أشار على "الحسن بن قحطبة"، وكان قائدا من قواد المنصور وجاء إليه طالبا التوبة من سفكه باسم المنصور، لدماء المسلمين ، فأشار عليه أبو حنيفة بالتوبة ، قائلا:

إذا علم الله أنك نادم على ما فعلت ، ولو خيرت بين قتل مسلم،
 وقتلك أنت، لاخترت أن تقتل أنت ، على أن يقتل هو ، وتجعل مع الله عهدا، فإن وفيت به فهى التوبة.

وحدث أن كلف المنصور قائده هذا ، أن يتوجه بجيشه لقمع ثورة الزعيم العلوى "إبراهيم بن عبد الله"، فسارع الحسن إلى أبى حنيفة يستشيره في أمر هذا التكليف ، فقال له أبو حنيفة :

- جاء إذن أوان توبتك ، إن وفيت بما عاهدت فأنت تسائب، وإلا أخذت بالأول والآخر وتشجع الحسن بن قحطبة ، وذهب إلى المنصور في مجلسه ، معتذر اله عن الامتثال لأمره، وقتل المسلمين.

فغضب المنصور منه، وسارع أخوه القائد حميد بن قحطبة لإنقاذه، بدعوى أن عقله مخلط عليه منذ سنة ، وعرض أن يسير هو بجيشه لحرب إبراهيم ، فوافق المنصور ، ثم أمر إثر خروج حميد من مجلسه بسبن الحسن، ثم أمر بقتله ، إثر انتصاره على إبراهيم بن عبد الله.

وعلم المنصور أن الحسن القتيل كان يتردد على أبي حنيفة ، فادرك أن أبا حنيفة قد تجاوز حق النقد المجرد له ، إلى حسد التحريب لقواده على عصيانه، وقسرر أن يضم ولاء أبسا حنيفة اسه موضع اختبار أخير.

حانت المنصور الفرصة كى يرغم أبا حنيفة على العمـــل معــه قاضيا القضاة ، أو ينزل به أذى جسيما.

كان من عادة أبى حنيفة كفقيه صاحب فتوى، وإمسام أول عند الناس لفقهاء العراق ، أنه كان ينقض بالفتوى أحكاما حكم بسها قضاة الكوفة، معطيا نفسه بذلك الحق الذى تكفله فى أيامنا محاكم النقض ، ليسس بالحكم كقاض، وإنما بالنظر فى الأحكام كمفت . ولم يكن أبو حنيفة يستردد فى هذا النقض بالفتوى، فكان يثير بنقضه هذا، وعلانيسة على الناس ، حفيظة القضاة عليه، وظنهم العبوء به. وكثيرا ما كانوا يرفعون شكاواهم إلى أمير الكوفة ، فيمنعه من الفتوى حينا بالحجر عليه فى الفتوى ، شمي يضطر أن يبيحها له بعد حظر، حين ترد إلى أبى حنيفة مسائل من قصر الخلافة ليقول فيها رأيه، يحملها ولى العهد بنفسه إلى أبى حنيفة.

وكان القاضى "ابن أبى ليلى" من قضىاة الكوفة ، ومن بين المقربين إلى الخليفة المنصور ، والقابلين لهداياه وعطاياه . وحدث أن ابن أبى ليلى نظر في أمر امرأة مجنونة، قنفت رجلا من أهل الكوفة ، قائلة له: يا ابن الزانيين . فأقام عليها ابن أبى ليلى الحد في المسجد ، قائمة وحدها حدين: حد لقذفها أبا الرجل، وحد لقذفها أمه.

وبلغ هذا الحكم أبا حنيفة ، فقال علانية في مسجد الكوفة:

- أخطأ ابن أبى ليلى فى حكمه على المرأة ، فى ستة مواضع: أقام الحد فى المسجد ، ولا تقام الحدود فى المسحد ، وضربها قائمة والنساء يضربن قعودا . وضرب لأبيه حدا، ولأمه حدا، ولو أن رجلا قذف جماعة كان عليه حد واحد ، وحد لأبويه وهما غائبسان ، ولسم يحضرا فيدعيا ، ولا حد على مجنونة .

وسارع ابن أبى ليلى بشكوى أبى حنيفة لأبى جعفر المنصــور ، التجريحه لقضائه ، ولقضاء قضاة الكوفة ، فاسقط بذلك كرامــة القضاء ،

وهيبة القضاء بين الناس - ولاشك أن أبا جعفر المنصور قد ساءه، هذا التجريح للقضاء ، من فقيه مفت ، وإن كان فى تجريحه على حق بين وصريح . ولعله تساءل بينه وبين نفسه : لم لا يلى أبو حنيفة أمور القضاء إذن ، ليكون له حق المراجعة لأحكام القضاء ، كقاض القضاة؟ وقرر فى نفسه أمرا : لابد أن يلى أبو حنيفة أمور القضاء فى بغداد والعراق .

وحين عاد ابن أبى ليلى إلى الكوفة، وتحدث إلى النساس عن شكواه لأبى حنيفة ، التى قدمها إلى المنصور ، قال أبو حنيفة : "إن ابن أبى ليلى ليستحله من حيوان".

ودعا المنصور أبا حنيفة ليقابله في قصره ببغداد ، فادرك أنها المحنة.

تروى كتب المناقب "أن أبا حنيفة لما أشخص إلى بغداد ، خسرج ملتمع الوجه، وقال : "إن هذا دعاني للقضاء وقد أعلمته من قبل أنسى لا أصلح للقضاء . فلا يصلح للقضاء إلا رجل يكون له نفس ، يقدر بنها أن يحكم على الخليفة ، وعلى ولده ، وعلى قواده ، وليست تلك النفس لى".

وعن هذا اللقاء ، تروى كتب المناقب : أن أبا حنيفة قال للمنصور :

- إنك تدعوني إليك ، فما ترجع نفسي إلى حتى أفارقك.

فقال له المنصور:

- فلم لا تقبل صلتى؟

فقال له أبو حنيفة :

- ما وصلنى أمير المؤمنين بشىء من ماله فرددته . ولو وصلنى لقبلته. إنما وصلنى أمير المؤمنين ، من بيت مال المسلمين، ولا حق لـــى فى بيت مالها مالهم . فإنى لست ممن يقاتل من ورائهم ، فأخذ ما يأخذه المقلل، ولست من ولدانهم فأخذ ما يأخذه الولدان ، ولست من فقرائهم فـــآخذ ما يأخذه الفقراء، من العطاء.

فقال له المنصور:

- فاقم إذن معنا في بغداد ، ويسأتك القضساة ، فيمسا لعلسهم أن يحتاجوا إليك فيه.

وأبى أبو حنيفة ذلك الأمر ، مؤكدا أنه مجرد مقت بما يقبل منه، وقد يقول بالرأى اليوم ، ويرى غيره غيدا . وأقسم

المنصور على أبى حنيفة أن يقبل تولى القضاء ، وأقسم أبــو حنيفــة أنــه لن يقبل.

حدث الصدام إذن والتحدى من الفقيه الخليفة، وعند أمر المنصور بحبس أبى حنيفة ، وجاده كل يوم عشرة أسواط ، إلى أن يقبل أن يكون القاضى الأول للخلافة.

ويروى أن أبا حنيفة ، أخرج يوما من السحون ، وألرم باب الخلافة، وطلب منه أن يفتى فيما يرفع إليه من الأحكام ، أو يرسل إليه من المسائل. لكن أبا حنيفة لزم الصمت ، ولم يكن يفتى فى هذا الأمر أو ذاك. وذهب إليه "المربع بن يونس" الحاجب ، وقال له :

- ألا ترى أن أمير المؤمنين قد حلف، فأبر له قسمه ، فإنسه لا يستطيع أن يرجع عنه.

فقال له أبو حنيفة الفقيه المفتى:

- بل يستطيع . وهو على كفارة ايمانه أقدر مني،

وأعيد أبو حنيفة إلى سجنه ، وغلظ عليه في المعاملة ، وضيـــق عليه تضييقا شديدا، إلى أن آن لمحنة أبى حنيفة أن تنقضى بموتــه . فقـد مات أبو حنيفة أثناء هذه المحنة أو إثرها، على اختلاف في الروايات ، بـلى على اختلاف في سبب موته : أكان من التعنيب وآثار التعنيب ، أم كـــان بسقيه السم في سجنه أو في منزله ؟ ولقد كان الدعاء الذي يردده أبو حنيفة أبدا ، وهو في سجنه، كلما تتابع عليه الضرب بالسياط : "اللهم أبعد عنـــي شرهم بقدرتك".

ولقد أبعد الله عنه شرهم باختياره للقائه.

ولقد أوصى أبو حنيفة من كانوا يزورونه فى سجنه ، أو فى بيتــه بعد خروجه من سجنه ، بأن يدفن فى جانب من مقبرة عينها ، لأنه لم يجر فيها غصب من الخليفة .

وتذكر الروايات أن المنصور قد صلى على قبر أبى حنيفة بعـــد موته، وذلك ما يؤكد أنه مات في بيته ، ولم يمت في محبسه ، ســنة 150 هجرية.

وحين علم المنصور بوصية أبى حنيفة، وشرطه فى مقبرته، قال: -- من يعذرنى من أبى جنيفة : حيا ، وميتا!!

ومع اضطهاد السلطة لأبي حنيفة الفقيه المفتى الإمام ، تعــــرض أبو حنيفة لإرهاب الخوارج ، كلما أتوا مقتحمين الكوفة ، علـــــى النـــاس، وعلى ممثلى السلطة بالكوفة ، وهم مدججون بالسلاح.

حدث، مرة ، على سبيل المثال ، أن الضحاك بن قيس ، وكان من زعماء الخوارج ، أنه دخل على أبى حنيفة ، وهو فى حلقت بمسجد الكوفة ، وكان مع الضحاك رجال من الخوارج مدججون بالسلاح، وكان الخوارج يرون فيما يرون، تكفير الإمام على بان أبالى طالب، لقبول بالتحكيم فى موقعة صفين.

قال الضيحاك لأبي حنيفة:

–تب.

-فقال له أبو حنيفة:

–مم أتوب؟

- فقال له الضحاك :

-من تجويزك الحكمين في موقعة صفين بين على ومعاوية.

فقال أبو حنيفة للضحاك :

تقتلنی أو تناظرنی -

فقال الضحاك :

-بل أناظرك.

فقال أبو حنيفة للضحاك :

-فإن اختلفنا في شيء مما تناظرنا فيه، فمن بيني وبينك.

فقال الضحاك :

- اجعل أنت من شئت .

فقال أبو حنيفة لرجل من أصحاب الضحاك مدجج بالسلاح:

اقعد، فأحكم بيننا فيما نختلف فيه ، إن اختلفنا.

ثم قال للضحاك:

-أترضى بهذا بينى وبينك ؟

فقال الضحاك:

-نعم-

فقال أبو حنيفة لفوره:

- هذا. أنت قد جوزت التحكيم .

## محن الإمام مالكري

فى القرنين الهجريين الأول، والثانى عاش أيضا إمام النقل حديثا وسنة الإمام مالكا، وكان من أهل الجماعة . ولد بالمدينة، وعاش عمر حكله بها يأبى أن يركب دابة ، يسير بها على تراب مسى عليه رسول الإسلام، ويفر بنفسه من الفتن والمحن، لكن الفتن والمحن لاحقته فى عصر بنى العباس.

-1-

مثلما واجه الإمام أبو حنيقة إرهاب الخوارج ، وإرهاب السلطة ، واجه الإمام مالك بن أنس هذين الإرهابيين ، وكان مالك يعيش بالمدينة في القرن الثاني الهجرى، الثامن الميلادي ، ويفتي الناس والقضاة، في المسجد النبوى ، وفي الموضع الذي كان يجلس فيه الخليفة الراشد عمر بن الخطاب.

وكان الإمام مالك فقيرا ، لا تجارة له ولا حرفة. وكان يتقلى العون من صديقه الفقيه المصرى "الليث بن سعد" كل عام مائلة بعير محملة لخيرات مصر ، يأخذ منها حاجة عامة ، ويوزع سائرها على فقراء المدينة.

وكان مالك ، يقبل متحرجا، وعلى مضض هدايا الخلفاء ، ويتالم منها، فيعطيها لطلاب العلم الفقراء. وحين يسأله أحد عن حلل أو حرمة هدايا الخلفاء ، كان مالك يقول له لفوره: "لا تأخذها" فيقول له سائله : "أنت تقبلها" فيقول له مالك: "أتريد أن تبوء باثمي وإثمك؟".

و أحيانا يقول أسائله بمرارة ، حين يجبهه بقوله : فأنت تقبلها "أحببت أن تبكتني بننوبي".

وكان مالك يعلم أن ولاءه للدولة يختبر بهذه الهدايا من الخلفاء ، ويجد العذر لنفسه لبعده عن عاصمة الخلافة ، في قبول هدايا الخلفاء.

وكان مالك يرى ، كمفت ، أنه لا جدوى من الخروج على الحكام وإن كانوا ظالمين ، فالخروج عليهم يؤدى إلى الفتن ، وإباحـــة الدمــاء ، فيكون القاعد خيرا من العائر، فلقد رويــت لمالك في صباه أحداث استباحة المدينة حرم رسول الله، وهتــك حرمــات المحارم وأسر الأنصار ، ورمى الكعبة بالمنجنيق، على يد يزيد بن معاوية بن أبى سفيان.

وكان عمر مالك ثمانى وثلاثين سنة ، حين اقتحم أبو حمزة الخارجى مدينة الرسول سنة 130 هجرية، وقتل هو ورجاله المدافعين عن المدينة. وكانت المقتلة فى قريش. وكثرت النائحات على رجالها أباء، وأبناء، وإخوة، وجاء جند مروان بن محمد (آخر خلفاء بنى أمية) فأخرجوا الخوارج من المدينة ، والمدينة فى هذا كله مكان لعبث الخوارج ، ثم لعبث الجند الأمويين.

ورأى مالك أن طموح الخوارج لإقامة العدل، لا تبرر ذرائع ــــهم وأن إرهابهم للناس ، إثم ، ونتائجهم الواقعة لا خير فيها للأمة.

ولم يكن مالك راضيا عن حكم الخلافة ، ولا راضيا عن الخوارج عليها ، ولا عن المتمردين من العلويين ، ولذلك لم يدع إلى طاعة السلطة، ولم يؤيد ولاة السلطة ، ولم يرمع ذلك، الخروج على طاعتهم لأن الخروج بلا ثمرة. ولذلك أجاب عندما سئل عن قتال الخارجين على خليفة عباسى : أيجوز قتالهم. "فقال له مالك : دعهم ، ينتقم الله من ظالم بظالم ، ثم ينتقصم من كليهما".

في العصر العباسي . وفي عهد أبي جعفر المنصور ، نزلت بمالك محنة ، عام 146 هجرية ، ضرب فيها بالعياط، ومدت يداه حتى انخلعت كتفاه. ففي هذه العسنة حدث خروج محمد بن عبد الله (النفس الزكية)، على الخلافة العباسية .

وتصادف أن مالكا كان يحدث النساس أنداك بحديث : "ليسس لمستكره طلاق".

ووجد الناس بالمدينة في هذا الحديث، وكانوا أنصارا للنفس الزكية ، ما يدل على أنه ، بالمثل ، ليس لمستكره بيعة ، ولذلك فلا بيعة للمنصور في أعناقهم .

ووجد الكائدون لمالك ، والحاسدون له ، والغيارى منه، فرصية للكيد له عند والى المدينة من قبل المنصور: "جعفر بن سليمان"، قاتلين له:

"إن مالكا لا يرى أيمان بيعتكم هذه بشيء ، فهو يأخذ في البيعـــة بحديث روى عن ثابت بن الأحنف، في طلاق المكره ، أنه لا يجوز.

بعيث روى من بالمديث هو السبب في محنة مالك، وإنما التحديث به في وقت الفتن ، واستخدام الثائرين لذلك الحديث .

ولم يكف مالكا للدفاع عن نفسه أنه كان يلزم بيته في وقت الفتتة، خاصة وأن مقتل النفس الزكية حدث عام 145 هجرية ، ومحنة مالك وقعت عام 146 هجرية.

و إثر المحنة التي نزلت بمالك ، سخط أهل المدينة على بنسى العباس وولاتهم ، فمالك كان مظلوما ، ومالك لم يتجاوز حد الإفتاء، فسم موضوع طلاق المكره.

ولزم مالك بيته إلى أن شفى من جراحه، واستمر في درسه لا يحرض على أحد، ولا يشكو لأحد ما نزل به ، فزاد موقفه من نقمة أهسل المدينة على الحاكمين ،

وأدرك أبو جعفر من عيونه موقف الناس ، فانتهز الفرصة حين خرج حاجا إلى مكة ، ونزل في بيت الإمارة بالمدينة ، وأرسل إلى مسالك يدعوه إليه، ليعتذر له. ويروى مالك قصة هذا اللقاء، يقول:

"لما دخلت على أبى جعفر.. قال لى: والله الذى لا إله إلا هو، ملا أمرت بالذى كان ، ولا علمته . إنه لا يزال أهل الحرمين بخير ، ما كنت بين أظهر هم ، وإنى إخالك أمانا لهم من عذاب. ولقد رفع الله بسك عنه سطوة عظيمة ، فإنهم أسرع الناس إلى الفتن ، وقد أمرت بعدو الله (والسي المدينة) أن يؤتى به من المدينة إلى العراق على قتب (محمل صغير) فوق سنام البعير ، وأمرت بضيق محبسه ، والاستبلاغ في امتهانه ، ولابسد أن أنزل به من العقوبة أضعاف ما نالك منه . فقلت لأبى جعفر:

- عافى الله أمير المؤمنين ، وأكرم مثواه . قد عفوت عنه لقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقرابته منك. فقال لى أبو جعفر: فعف الله عنك ووصلك. ثم قال أبو جعفر لى : إن رابك ريب من عامل المدينة، أو عامل مكة ، أو أحد من عمال الحجاز ، في ذاتك ، أو ذات غيرك، أو سوء أو شر بالرعية ، فاكتب إلى بذلك ، أنزل بهم ما يستحقون .

## محن الإمام الشافعي

فى العصر العباسى ، ولد الإمام الشافعى وعاش ، وكان قرشك النسب. وجمع فى فقهه بين النقل والعقل ، فقد تتامذ على مسالك ، وعلسى تلاميذ أبى حنيفة ، ونجح بهذا الجمع فى وضع أصول الفقه لأول مرة فك كتابه "الأم"، ولقد دفعه الفقر إلى العمل لدى الوالى فى اليمسن ، تسم إلى صحبه والى مصر، فكفله، ورعاه.

-1-

كان العباسيون في بغداد ، يخشون خصومهم العلويين الأقوياء ، وكانوا إذا رأوا دعوة علوية ، قضوا عليها في مهدها، وقتلوا العلويين ، وباليقين ، فقتل برىء أولى عندهم من ترك متهم يفسد الأمن عليهم.

واستغل والى اليمن هذا الضعف في نفوس العباسيين ، فارسل الخليفة هارون الرشيد يقول :

أن تسعة من العلويين تحركوا .. وإنسى أخاف أن يخرجوا (بالثورة).. وإن هاهنا رجلا من أولاد شافع المطلبى ، لا أمر لى معه ولا نهى . يعمل بلعائه ما لا يقدر عليه المقاتل بسيفه".

وأرسل الرشيد إلى والى اليمن يأمره بإرسال هـــولاء العلوييــن التسعة إليه ، ومعهم ذلك الشافعي المطلبي ، وكان عاشرهم .

وقتل الرشيد التسعة ، وكاد أن يقتل الشافعي ، لولا حجة الشافعي بين يديه، ولولا شهادة "محمد بن الحسن الشيباني" تلميذ أبي حنيفة له .

قال الشافعي للرشيد:

يا أمير المؤمنين . ما تقول في رجلين : احدهما يراني أخاه ،
 والآخر يراني عبده . أيهما أحب إلى؟

- فقال الرشيد:

- الذي يراك أخاه.

فقال الشافعي:

- فذلك (الأَخ هو) أنت يا أمير المؤمنين . إنكم ولـــد العبـاس ، وهم ولد على ، ونحن بنو المطلب ، فانتم ولد العباس تروننا أخوتكم ، وهم يروننا عبيدهم.

ولأن العلم رحم بين أهله ، فقد شهد "محمد بن الحسن الشيباني" للشافعي ، بأن له حظا من العلم والفقه يعرفه . قال:

- وله من العلم يا أمير المؤمنين حظ كبير . وليس السـذى رفسع عليه (من والى اليمن) من شأنه.

فقال له الرشيد:

- فخذه إليك ، حتى أنظر في أمره. الشافعي ، وهو في الرابعة والثلاثين من عمــــره ، سنة 184 هجريـــة . وأدرك الشافعي من هذه المحنة أن عليه أن يتجسه السي العلسم ، لا السي

الولاية، وخدمة شئون العلطان ، وصار ضيفا مقيما ، على الفقيه محمد

بن الحسن" ، حامل فقه العراقيين وناشره ، إلى أن رحل إلى مصر.

فى مصر ، راح الشافعى يلقى بآرائه هو الفقهية، لا يتعرض فيها بنقد أو تزييف لآراء شيخه مالك ، وافقه أو خالفه ، ولذلك كان الشافعى يعد من أصحاب مالك بين فقهاء مصر ، مع أن فى آرائه ما يخالف آراء مالك ، مثلما خالف مالكا ، من قبل ، بعض أصحاب مالك ، ومثلما خالف أبا حنيفة ،

ثم حدث ما اضطر الشافعي إلى أن يتقد آراء مالك ، وكشف مــــا فيها من خطأ.

ققد بلغه أن الإمام مالك تقدس آثاره ، وثيابه ، في بعض البـــلاد الإسلامية ، وأن مسلمين من المسلمين يعــارضون أحـاديث للرسـول ، باقو ال مالك .

وأدرك الشافعي أن الناس مقدمون على أمر خطير ، تصبح به أقول مالك دينا داخل الدين. فمالك يصيب ويخطئ ، وليس لرأى مالك ولا لرأى سواه مع الحديث رأى ، وهو (الشافعي) معروف بين الناساس بانه ناصر الحديث، وعليه أن ينقد آراء مالك ، ويعلن عن الخطأ فيها الناس، ليعلم الناس أنه لا رأى لمالك مع الحديث الصحيح ، الذي لم يبلغ مالكا . . وعكف الشافعي وألف كتابا بعنوان "خلاف مالك" . وتردد فسترة

في إعلانه ، فهو عنده "الأستاذ" ثم استخار الله وأذاعه للناس.

يروى "الفخر الرازى" في كتابه عن مناقب الشافعي . يقول:

"إن الشافعي إنما وضع الكتاب على مالك ، لأنه بلغه أن بالأنداس قلنسوة (غطاء رأس) يستقى بها (الناس). وكان يقال لهم قسال رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فيقولون قال مالك . فقال الشافعي : إن مالكا آدميي قد يخطئ ويغلط . فكان ذلك داعيا للشافعي إلى وضع الكتاب على مسالك وكان يقول: كرهت أن أفعل ذلك . ولكني استخرت الله فيه سنة".

ويروى الربيع تلميذ الشافعي ، يقول :

"سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول: قدمت مصر، ولا أعرف أن مالكا يخالف من أحاديثه إلا ستة عشر حديثا. فنظرت فإذا هو (مالك) يقول بالفرع، ويدع الأصل، ويقول بالأصل، ويدع الفرع.

وكان لمالك بمصر المكان الأول بين المجتهدين .

ولذلك ثار المالكيون على الشافعى ، وراحوا ينقدونه ويجرحونه ، ويطعنون عليه ، بل ذهب جماعة منهم إلى الوالى طالبين إخراج الشافعى من مصر ، فدافع عنه الوالى بانه لم ينقد مالكا فقط ، وإنما نقد من قبله آراء الأوزاعى فقيه الشام ، ونكرهم بقول أحمد بن حنبل فيه : "الشافعى فيلسوف في أربعة أشياء في: اختلاف الناس ، والمعانى ، والفقه ، واللغة ، وذكرهم الوالى بأن الناس كانوا قبل الشافعى فريقين : أصحاب الحديث ، وأصحاب الرأى ، وأن الشافعى جمع بأصوله بينهما ، فانقطع بسببه استيلاء أهل الرأى على أهل الحديث ، ومالك كان غالبا من أهل الحديث .

وقف الوالى مع الشافعى ، تاركا إياه لجداله مع العلماء ، لا يخرجه من مصر ، إلى أن اندفع شاب ، واعتدى عليه ، ويروى ياقوت في معجمه قصة هذا الاعتداء ، يقول :

"كان بمصر رجل من أصحاب مالك بن أنس ، يقال له "فتيال " فيه حدة وطيش ، وكان يناظر الشافعي كثيرا ، ويجتمع الناسس عليهما ، فتناظرا يوما في مسألة بيع الحر ، وهو العبد المرهون ، إذا اعتقه الراهن، فأجاب الشافعي بجواز بيعه ، ومنع فتيان بيعه.

وظهر الشافعي على فتيان في الحجاج (الجدال) ، فضاق فتيان لذاك ذرعا، فشتم الشافعي شتما قبيحا ، فلم يرد الشافعي عليه حرفا ، ومضى في كلامه في المسالة .

ورفع (ما حدث) إلى الوالى ، فدعا الوالى الشافعى، وسأله عسن ذلك ، وعزم عليه (الح عليه) فأخبره (الشافعي) بما جرى ، وشهد الشهود على فتيان بذلك.

وأمر (الوالى) بفتيان فضرب بالسياط ، وطيف به على جمل، وبين يديه من ينادى : هذا جزاء مسن سبب آل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ثم إن قوما تعصبوا لفتيان من سفهاء النساس ، وقصدوا حلقة الشافعى، (وانتظروا) حتى خلت من أصحابه ، وبقى وحده، فهجموا عليسه وضربوه ، فحمل الشافعى إلى منزله، فلم يزل فيه عليلا حتى مات".

وقد لا يكون الضرب هو سبب الموت ، فالعلة التى مـــات بــها الشافعى هى مرضه بالبواسير ، وقد أصابه بسبب البواسير نزف شـــديد ، فلقى وجه ربه راضيا مرضيا.

. . .

# مح الإمام أحمد ابن سبل

فى العصر العباسى. فى القرن الثانى الهجرى عاش إمام الاتباع للرسول أقوالا وأفعالا : أحمد بن حئبل الشيبانى. ومثل الشافعى نشا أحمد يتيم الأب فى بغداد ، يستغنى مع أمه بعائد يسير من مسنزل ورثه بسه حواتيت. ودفعه الورع والقناعة إلى طلب عام الحديث وسنة الرسول عمره كله، وكان يرفض أن تدون عنه أراؤه فى الفقه ، فهو محدث ومتبع. ولشهرته بين الناس ، تعرض لمحنة طويلة الأمد، فى عهود خلفاء معتزليين لبنى العباس اعتقدوا فى أن القرآن مخلوق.

-1-

كان الخليفة المأمون ، صاحبا للمعتزلة ، ومن بينهم اختار وزراءه ، وأصحابه ، وكان يقول مثلما يقولون ، ومن بين ما يقولونه فلى مسائل العقائد، في علم الكلم ، أن القرآن الكريم مخلوق ومحدث ، وكانوا يقولون بذلك منذ عهد الدولة الأموية. لكن الخليفة المأمون حين قال بمثل ما قالوا به، وهو الخليفة الإمام ، أراد من الفقهاء والمحدثين ، الذين يكرهون علماء الكلم ، ويكرهون طرائقهم الفلسفية في عقائد الإسلام ، أن يقولوا مقالته في عقائد الإسلام ، أن القرآن مخلوق ومحدث، ولقد أوصلي المأمون من بعده من الخلفاء أن يقولوا بمثل ما يقول ، وأن يحملوا الفقهاء والمحدثين على مثل ما يحملهم عليه ، فاتبع وصيته خليفتان من بعده ،

ولقد أراد المأمون أن يحمل أحمد بن حنبل ، محدث عصره الفقيه، على القول بخلق القرآن ، وبأنه محدث ، فابى أحمد ذلك القول ، وأصر على قوله بأن القرآن كلام الله ، فكانت محنته مدوية استمرت في عهد المأمون، وفي عهدى المعتصم والواثق مسن بعده، ومحنة لقى فيها العذاب .

وأول من دعا إلى أن القرآن مخلوق ومحدث ، هو "الجعد بن درهم"، في العصر الأموى ، فأتى به الوالى خالد بن عبد الله القسرى ، إلى مسجد الكوفة ، مقيدا بالأغلال في يوم عيد الأضحى . وصلى خالد بالناس صلاة العيد ، وخطب في الناس خطبة العيد ، ثم قال لهم في آخر خطبته:

- اذهبوا (عائدين إلى بيوتكم)، وضحوا بضحاياكم، تقبل الله (منكم)، (أما أنا) فإنى أريد أن أضحى بالجعد بن درهم، فإنه يقول: إن القرآن مخلوق، وإن الله ما كلم موسى تكليما، ولا اتخذ إبراهيم خليلا، تعالى الله عما يقول علوا كبيرا

ونزل الوالى خالد عن المنبر ، وقتل الجعد بن درهـم ، مطيحـا برأسه في عنف ، بحد سيفه .

وبمثل قول الجعد ، قال "الجهم بن صفوان" نافيا بقوله صفة الكلام عن الله سبحانه ، تنزيها لله عن الحوادث وصفاتها ، فالقرآن عنده مخلوق ، وليس بقديم.

وعندما ظهر المعتزلة ، نفوا صفات المعانى عن الله سبحانه ، وأنكروا معها صفة الكلام ، وأولوا كلام الله لموسى، بأنه سبحانه خلق الكلام فى الشجرة ، مثلما يخلق كل شيء . فالقرآن مثل كل شيء مخلوق محدث. وزاد خوض المعتزلة فى هذه المسالة فى عهد الرشيد ، ولم يكن الرشيد يشجع أحدا من رعيته على الخوض فى العقائد ، بل إنه حبس جماعة من المجادلين فى الكلام ، من المعتزلة ، وقال عن المعتزلى المتكلم العالى الصوت "بشر بن غياث":

- إن أظفرني الله بابن غياث أقتله .

فظل بشر مستخفيا طوال خلافة الرشيد ، ثم عاد الله الظهور آمنا، وعالى الصوت ، في عهد ابنه المأمون وكان بشرا تلميذ في الأديان والمقالات في الأديان ، لأبي الهذيل العلمان ، أحد رءوس علماء الاعتزال الكبار .

وحين صار المأمون خليفة ، واستقر له أمر الخلافة في بغدد، صار يعقد المجالس للمناظرات والمناقشات ، في المقالات والنحل والملل. وكان فرسان هذه المناظرات ، هم علماء المعتزلة. ولذلك خص المامون هؤلاء العلماء ، بأن يكون من بينهم وزراؤه، وأصحابه، وفي مقدمتهم :

"أحمد بن أبى دؤاد". ووصل المأمون من اصطفائه له ، أنه أوصى أخساه المعتصم بأن يجعله مستشاره ، في كل أموره ، قائلا له :

".. وأبو عبد الله بن أبى دؤاد ، فلا يفارقك وأشركه فى المشــورة فى كل أمرك ، فإنه موضع لذلك منك".

وقد بدأ المأمون في تأبيد للاعتزال سنة 212 هجرية ، وأطهر هذا التأبيد بإبداء رأيه في المناظرات التي كان يعقدها الأهل الفرق الإسلامية ، معتزلة كانوا ، أو غير معتزلة ، تاركا الحرية العلماء ، وللناس ، في القول بالاعتزال ، وغير الاعتزال، طوال ست سنوات. ثم بدا له في سنة 218 هجرية ، أن يحمل الناس ، علماء وغير علماء ، وبقوة الإمامة ، على القول قهرا ، بفكرة خلق القرآن .

بدأ ذلك المامون وهو بمدينة الرقة ، حين أرسل رسالة إلى السحق ابن إبراهيم"، نائبه على بغداد ، ليحمل الفقهاء والمحدثين ، على القول بخلق القرآن ، ومعهم من يلون مناصب في الدولة ، ومن يلون يلون القضاء ، ومن يتقدمون للشهادة امام القضاة ، وليعزل كل مسن لا يقول بخلق القرآن من منصبه ، أو من الإدلاء بشهادته ، أو من عمله كقاض ، وليمنع من الفتوى كفقيه ، أو من التحديث كمحدث كل من لا يقول بخلق القرآن .

وطلب المأمون من إسحق أن يرسل إليه في الرقة ، باستجابات المستجيبين ، ورفض الرافضين ، وأرسل إليه إسحق بمواقف الرافضيس ، وبينهم قضاة ، وفقهاء ومحدثون ، أبوا أن يقولوا بخلق القرآن .

وكتب المأمون ثانية إلى إسحق ، يَكُمرُه بِكَان يرسَل بِهُولاء الرافضين إليه في معسكره بالرقة ، تحت حراسة مشددة ، مقيدين بالأغلال، ليستتيبهم المأمون عن الشرك ، وينذرهم بعقوبة الإعدام .

وسيق المحدثون والفقهاء المفتون ، وبينهم كان أحمد بن حنبا، إلى أمير المؤمنين المأمون .

وبين يدى المأمون ، وأمام التهديد والوعيد ، اعتنق الرافضـــون جميعا مذهب الاعتزال ، والقول بخلق القرآن ، إلا أربعة ، أصروا علــــى

موقفهم، هم: أحمد بن حنبل ، ومحمد بن نوح ، والقواريرى ، وســـجادة ، فباتوا ليلتهم مصفدين في الأغلال.

وفى الصباح تراجع "سجادة" أمام المامون ، وقال بخلق القرآن ، ففكت قيوده، وأطلق سراحه ، وأعيد الثلاثة الآخرون إلى سجنهم بالمعسكر مقيدين بالأغلال .

وفى الصباح التالى ، خار 'القواريرى' وسلم بالقول بخلق القرآن فاطلق سراحه.

وبقى فى القيود: أحمد بن حنبل ، ومحمد بن نـــوح ، وحمــل الاثنان إلى طرسوس ، مع المأمون .

وفي الطريق ، استشهد محمد بن نوح.

ثم نعى الناعى بغتة وفاة المأمون ، وكان على الخليفة المعتصم ، من بعده ، أن ينصر دعوة الاعتزال ، وأن يقرر مصير أحمد بن حنبان الذى رفض الخوض بأى قول فى هذه القضية ، فقد رفض أن يقول بان القرآن مخلوق ، مؤكدا أمرا واحدا هو أن القرآن كلام الله ، ولا دخل له بكونه مخلوقا أو غير مخلوق. وهكذا توقف أحمد، لأنه لم يؤثر عن العلف كلام فى هذه المعاللة ، وعلمها عند الله وحده.

وراح المعتصم ينزل الأذى بمخالفيه ، ومخالفى مستثناره أحمد بن أبى دؤاد، فى القول بخلق القرآن ، ممتحنا الضمائر ، كاشفا للسرائر. ولذلك انتقد كثيرون ممن يقولون بخلق القرآن ، المعتصم ومستشاره ، وعلى رأس هؤلاء المنتقدين كان الجاحظ المعتزلى ، لأنهما يدعوان السي حرية الفكر ، وفى الوقت نفسه يعذبان من يمارس هذه الحرية !!

وتقع مسئولية الاضطهاد، بالأكثر، على ابن أبى دؤاد ، فهو عالم، والمعتصم رجل سيف ، وقد ترك له المعتصم حرية التصرف ، مع احمد بن حنبل .

أمر ابن أبى دؤاد بأحمد بن حنبل ، فسيق مقيدا إلى السجن ببغداد، واتخذت بالسجن مع ابن حنبل وسائل الإغراء والإر هاب ، لكنه صمد عند توقفه في أمر خلق القرآن .

وفى كل يوم ، طوال ثمانى وعشرين شهرا ، كان أحمد يضرب بالسياط إلى أن يغمى عليه ، وينخس بالسيف فلا يحس ، وعندئذ فقط يترك إلى اليوم التالى .

وحين ينس معنبو أحمد منه ، رحموه ، واطلقوا سراحه ، واعادوه إلى بيته متّخنا بالجراح ، لا يقوى على السير ، وقد انتصر بنقاه ، و هزم أصحاب السياط.

وانقطع أحمد عن الدرس والتحديث ، إلى أن شسفيت جراحه ، فعاد إلى المسجد معافى ، إلا من آثار التعذيب ، وندوب السياط، وأوجاع الأعضاء، وراح يدرس فى المسجد ، ويحدث الناس فى المسجد ، إلى أن مات الخليفة المعتصم ، وتولى الخليفة الواثق ، وعندئسذ أعاد الوائسق بمشورة ابن أبى دؤاد المحنة إلى حياة أحمد بن حنبل .

لكن هذه المحنة لم تكن في هذه المرة سجنا ، ولا ضربا بسوط . كانت فقط منعا لأحمد ، من الدرس ، والتحديث ، في المسجد ، أو في غير المسجد، ومنعا لأحمد من أي اجتماع بالناس ، أو السكني ببلد يقيسم فيسه الخليفة الواثق ، فلقد زادت منزلة ابن حنبل عند الناس ، وزاد سخط العامة على الخلافة ، وعلى أحمد ابن أبي دؤاد، وشاعت بين الناس فكرة التوقيف عن القول بخلق القرآن . أو عدم القول به ، فهو فقط كلام الله ، كما قسال القرآن ، ودون تأويل لظاهر القرآن ، كما قال أحمد.

قال الواثق الأحمد بن حنبل:

- لا تجمعن البيك أحدا، ولا تمكن في بلد أنا فيه .

وامنثل أحمد بن حنبل للأمر في هذه المرة ، فأقسام مختفيا ، لا يراه أحد، ولا يخرج من بيت يختفي فيه إلى صلاة ، أو إلى غير صلاة ، طوال خمس سنوات ، من سنة 228 هجرية ، إلى سنة 232 ، إلى أن ملت الخليفة الواثق .

وجاء المتوكل بعد الوائسق ، فأوقف الاضطهاد ، وحارب الاعتزال، وعندئذ عاد أحمد ، عزيزا مكرما ، إلى التدريس ، والتحديث ، في المعدد ، وفي غير المعدد .

ولقد تركت محنة القول بخلق القرآن وراءها شهداء من شهداء خلافات القهر ، بينهم كان : يوسف بن يحيى البويطى الفقيه المصرى ، ونعيم بن حماد .

## ملتق رسيالالصحابد في الملقه

.

•

### شاهدعصرووشقت علىعصره

فى القرن الثانى الهجرى ، الثامن الميلادى ، عاش كاتب مفكر مستعرب هو عبد الله بن المقفع ، وصار هذا الاسم اسما له ، بعد أن تعرب ، وأسلم ، وكان من قبل فارسى الأصل، واسممه : "روزيه بن دادويه". وكان أبوه من جباة الخراج لبنى العباس.

تعرب ابن المقفع ، وهو بالبصرة ، على يد أسرة عربية ، هــى أسرة بنى الهيثم ، وتعلم منها العربية ، مفرداتها ، وتراكيبها ، وبلاغتها ، وفصاحتها ، وأسرارها ، وتتلمذ ، وقد هوى الكتابة على يد أول كاتب عربى أديب معروف ، صار أبا للكتاب العرب ، وللكتابة العربية ، وهــو: عبـد الحميد الكاتب . وعاصر ابن المقفع أبا عثمان الجاحظ الكاتب الثانى السذى كان يعيش أيضا بالبصرة ، كما عاصر العلماء المسجديين بمسجد البصوة ، وبينهم علماء اللغة والدين ، وفي طليعتهم الخليل بن أحمد.

وحاول ابن المقفع أن يحمى صديقه وأستاذه عبد الحميد الكاتب ، يوم أن جاء الطلب من العباسيين لرأس عبد الحميد ، فزعم أنه هـو عبد الحميد، مثلما زعم عبد الحميد أنه هو عبد الحميد ، ولم يفرق بينهما إلا باثر شج كان في رأس عبد الحميد . وكان عبد الحميد كاتبا لمروان بن محمد آخر خلفاء القهر الأمويين ، فأخذ الطالبون عبد الحميد ، وتركوا ابن المقفع ، وقتل عبد الحميد بوضع طست محمى على رأسه ، راح يصعقه على مهل.

وصار ابن المقفع . بعد أن استقر الأمر لبنى العباس ، خالل سنوات معدودة، كاتبا لأعمام الخليفة أبى جعفر المنصور ، وكانوا يحملون في أنفسهم لابن أخيهم المنصور حقدا وعداء دفينين ، وورطه الأعمام فسى كتابة عهد أقسم فيه المنصور بالطلاق لنعائه ، والعتاق لجواريه ، على الأمان لأعمامه، والوفاء بعهد أخيه الراحل أبى العباس العنفاح ، بأن يكون

أحد هؤلاء الأعمام وليا لعهده، وخليفة من بعده . ولاثنك أن المنصور قد أسرها في نفسه لهذا الكاتب المعستعرب ، الصواغ الماهر للأفكار والكلمات، وصدار أمره مع المنصور مسألة وقت ، وانتظار لوقوع الفريسة في الشرك.

وراح ابن المقفع وهو بالبصرة يواصل مشروعاته الفكريسة المخاصة في أوقات فراغه، ترجمة عن الفارسية ، وتأليفا بالعربية ، وفسى مقدمة ترجماته كانت قصص كليلة ودهنة، ومع أنها على ألسنة الحيوانات، وبين الحيوانات، وفي عالم الحيوانات ، فرموز ها ومعانيها ومراميها وغاياتها وأهدافها السياسية لا تخفي على أحد في زمانه ولا بعد زمانسه ، في قضية الحكم، وقضية الحاكم ، وقضية المحكومين ، فعالم الحيوانات عالم غابة ، وعالم الخلافة في زمانه كان عالم غابة أيضا.

ووقعت الطامة الكبرى على رأس ابن المقفع ، وتحقيق المجدد الأعظم لابن المقفع ، حين ساءته أحوال عصره ، خلافة ومستخلفا عليهم ، وقادة وجندا، وقضاة، وجباة جزية ، وعمال خراج ، فخط بلسان عربي مبين، وريشة من البوص علمه عبد الحميد من قبل كيف يبريها، ويسويها، ويقطعها قطعا ماثلا، ويشق سنانها شقا لا يكاد يرى. خط رسالة الصحابة، وأعطاها للوراقين، وبعث بها للخليفة أبى جعفر المنصور ، كرسالة مسن "ناصح أمين" لا يريد سوى الإصلاح ما استطاع، ناصح لا يقسول بمثل نصحه أحد من صحابة الحاكم للحكام ، وأمين لم يستأمنه أحد على مصلحة أحد.

والصحابة الذين عناهم ابن المقفع هم حاشدية الخليفة الحاكم وأعوانه ورجاله، من قضاة ، وقادة، وجند، وجباة، وعمال خراج، ولقد تستر ابن المقفع وتخفى وراء هذا العنوان "رسالة الصحابة" (والصحابة قرينة الأمانة أو الخلافة دائما) ولم يضعع على هذا العنوان ويوجهه لعامة الخلافة"، أو "رسالة الإمامة" فكيف يضع مثل هذا العنوان ويوجهه لعامة يخضعون لبنى العباس ، وخاصة هم أعوان لبنى العباس ، والخليفة يعتبر نفسه "ظل الله الممدود في أرضه إن شهاء بعسطه فأعطى، وإن شهاء قبض فأمسك".

وجاءت الرسالة جريئة وشجاعة ، تلف وتـدور نعم، ولكنها تصيب بنقدها في مقتل ، وتشيع هذا النقد بين الكافة والخاصة ، ربما قبـل

أن تصل إلى يد أبى جعفر . وفى هذه الرسالة ، كان مصرعه بتقطيع والى البصرة لأوصال جسده ، وهو حى ينظر ، وإلقائها أمام عينيه في أتون (فرن كبير) موقد بدار الولاية بالبصرة . وكان معه خادمه وحامل أوراقه وريشته ومحبرته، ينتظر عودته من لقاء والى البصرة ، وحين لم يعسد ، وقد مرت ساعة بعد ساعات . انطاق يصسرخ ويولسول في شوارع البصرة : قتل ابن المقفع . وبادر المنصور، وهو الذي كان قد أوعز لوزيره بهذا القتل ، فأوعز به بدوره لوالى البصسرة ، بلادر بالقبض على والى البصرة ، مقيدا بالأغلال ، على ظهر جمسل بسلا بسرج ، وعقد مجلس طالب فيه أعمام الخليفة بدم ابن المقفع . ولكن أيسن جنة ابن المقفع حتى يمكن توجيه اتهام لأحد، فلا وجود لهذه الجثة ، ولعل ابن المقفع خاف بعد رسالته ، وذهب أبقا و هاربا في بلاد فارس ، أو فسى سواها من البلاد ، ولم ينكشف السر، إلا بعد أن اعترف به من قام بقتله ولكن بعد أن كان الخليفة ، والوزير ، والوالى ، والأعمسام ، قد فارقوا الدنيا.

لم يهرب ابن المقفع في بلاد فارس ، ولا في سواها من البسلاد ، لكن ما هرب ونجح في الهرب كانت رسالة الصحابة لابن المقفع ، هربت ونجحت في الهرب من بطش بني العباس ، ومن طغاة الترك ، والبويهيين، والسلجوقيين والفاطميين وطغاة سواهم بلا حصر ولا عد . وهربت من حرائق المغول لكتب بغداد . ونجحت في الهرب . لتصبح أوراقها من أندر صفحات التراث، وأوائلها في الفكر السياسي ، وثيقة على عصر خلافي من عصور خلافات القهر الإسلامية، وشهادة لمفكر شهيد : عبد الله بن المقفع ، أو "روزبه بن داذويه".

ورسالة الصحابة لابن المقفع تصدت لعدد من القضايا الاجتماعية التي كانت سائدة في زمانه ، خاصة في عهد الخليفة أبي جعفر المنصور ، الشهير بأبي الدوانيق لبخله الشديد.

فى هذه الرسالة شخص ابن المقفع ، ككاتب ، ومفكر سياسي . مشكلات عصره ، فى ضوء ثقافتيه الفارسية العياسية والاقتصادية والاجتماعية أولا ، وفى ضوء معايشته لمشكلات الواقع الاجتماعي في عصره، بعد أن تثقف بالثقافة العربية ، ودرب على الكتابة بالعربية ، على

يد أستاذه عبد الحميد الكاتب ، في الفترة التي قضاها من عمره كواحد مسن الرعايا الفرس بالدولة الأموية ، وحاول بهذا التشخيص ، أن يضع أفكارا أساسية للإصلاح الاجتماعي ، في مجتمع مسلم ، يضم عربسا وفرسا ، وتحكمه الخلافة القرشية الهاشمية العباسية ، وحاول في هذه الأفكار أن يلائم بين العقل الفارسي والعقل الإسلامي ، التكون بنت الحضارة الجديدة في العصر العباسي .

ونجح ابن المقفع في أن يضع يده على أمراض المجتمع العباسي الرئيسية، وأولها مرض العلطة الذي أصاب الخلفاء ، ومرض الفساد الذي أصاب رجال البلاط ، والجند، والولاة، ومرض اضطراب أحكام القضاة لاختلاف معتقداتهم ومذاهبهم الدينية ، وعدم وجود قوانين حاكمة فيما استجد من أمور على المجتمع الإسلامي.

وقد رأى ابن المقفع أن الخلفاء يميلون إلى الغدر، لوقوعهم في سوء الظن، بعبب سعايات خبيثة ، والغدر لؤم ، واللؤم من طباع ضعاف النفوس، في حين أن الخلفة الحاكم ، يجب أن يكون قويا، والقوى يعشق الأمانة . ورأى أن الخلفاء يمليون إلى البخل ، والبخل نقص في الطبع البشرى ، وعلى الخليفة أن يكون سخيا، كي يسدل الستار على ما قد يقع فيه من سيئات، وما قد يقع فيه رجاله من مظاام . ورأى أن الخلفاء لا يحسنون اختيار الرجال لما يصلحون له من الأعمال. لأنهم يختارون يعواطفهم ، فيوقعهم هذا الاختيار في إبعاد الاكفاء عن السلطة ، وربما تحقق هذا الإبعاد منهم بالانتقام والجور، وقد لجأ ابن المقفع في مواجهته لهذا المرض الخلافي إلى الإشارة والتلميح ، تجنبا لغضب الخليفة وبطانته، وإلى الإبانة والتصريح حين لا يكون له مفر منهما.

وفى رسالة الصحابة أصبح ابن المقفع أكثر حرية فى مواجهتك لأمراض بطانة الخليفة ، وتصويره لأراء الناس فيهم ، فهى عندهم بطانك سوء، فلا حسب لديهم ولا مروءة ، ولا نجدة عندهم ولا شرف، ورجال البطانة هم صحابة الخليفة ، وبهم تصلح الرعية، وبهم تفسد . ولذلك يجب أن يحسن الخليفة اختيار رجال بطانك من أهل الخبرة ، من ذوى الاختصاص ، وأصحاب العقل ، فالمعرفة وحدها تهدى إلى سبل الرشاد ، والرخاء والأمن.

وأصبح ابن المقفع أكثر حرية في رسالته في مواجهة أمراض القضاء. وبدون نصحهم وعدلهم لا يمكن أن يبقى الملك أسساس متين . فأحكام القضاء في زمانه كانت فوضى، وآراؤهم في القضية الواحدة كانت متناقضة تناقضا قبيحا، فالقضية الواحدة كان يحكم فيها بأحكام متناقضة ، فشمة قاض يحكم على ضوء العينة ، وقاض يحكم على ضدوء القياس، وقاض يحتج بالسنة ولو كانت منقولة عن أي كان بلا تمحيص ولا فهم لجوهر السنة ، وقاض يعمل رأيه في المسألة التي تعرض برأيه وحده، دون نظر في كتاب الله ، ولا إتباع لسنة ، فيقع في أخطاء كثيرة سببها الغفلة الذهنبة أو السهو ، أو ملابسات أخرى تحصل من جراء الاستبداد بالرأى.

ويقترح ابن المقفع توحيد القوانين بجمع الخليفة الفقهاء ، والاستعانة بدراساتهم وأبحاثهم ، وفهمهم المسائل والقضايا والمشكلات فى عصره ، وسعيه معهم لسن قانون عام متفق عليه ، يجب أن يسير عليه كل القضاة .

وقد دعا ابن رشد إلى هذه الفكرة نفسها في الأندلس بعـــد عـدة قرون ، وكان قاضيا للقضاة في الأندلس والمغرب توحيدا لأسس العدل في الأمة، وحتى لا يحكم في البلد الواحد، بأحكام متناقضة في المسالة الواحدة.

وكلتا الدعوتين لم ينفذهما الخليفتان: الخليفة في بغداد ، والخليفة المرابطي فالموحدي في قرطبة .

والدعوة نفسها نجح نابليون بونابرت في تتفيذها في فرنسا سنة 1804 حين شكل لجنة من كبار رجال القانون والتشريع، ووحد بهم القلنون الفرنسي، فيما عرف بالقانون المدنى، أو قانون نابليون - وحل بونابرت بهذا التوحيد تفكك المناطق الفرنسية .

ولو فعل الخلفاء ذلك في أزمنتهم اقضوا على اختـــلاف العــدل . وثغرات الظلم ، وتناقضات الفقــهاء ، وصراعــات الحركــات العياســية والدينية والشعوبية في العالم الإسلامي في زمانهم .

وأصبح ابن المقفع في رسالته أكثر حرية في مواجهته لأمسراض الجند وهم سياج الأمة . فغيرة القواد من بعضهم البعض ، وحسدهم لبعضهم البعض ، تحتل جوانب من قلوبهم ، والترف والزهو يفتكان بحياة القادة ، ومن وراءهم من الجند، وبذلك يحل الضعف قيهم ، ويشيع التنافس

بينهم ، وهم سياج الأمة ، وحين يتداعى ذلك السياج تظهر عوارت الأمسة لأعدائها ، فيطمعون فيها ويستولون عليها ، فقد فتكست أمسراض النفسس الأربعة بروح الجندية ، ويقترح ابن المقفع أن يسعى الخليفة لاستلال الحسد والغيرة من قلوب القادة ، والطمع فى الترف ، وروح الزهو ، مسن نفوس الجند. ولا سبيل له إلى ذلك إلا بإبعاد الجند والقادة عن لين العيش ، ووضع الكل فى المركز الذى يطيقه ، ويصلح له ، والأمين فسى الوظيفة التي تجدر به وأساس إصلاحهم أن يبعدوا عن ولاية الخراج ، والأمصل الأن ولايتهما مفسدة المقاتلة ، وأن يعطوا رواتبهم ومكافأتهم فى حين معلوم ، حتى لا يضعفوا بالفقر والجوع ، ويقعوا فسى شسراك الخيانة ، والتطلع إلى الحصول على المال، من أى طريق ، ولو كان حراما.

وغاب عن بال أبن المقفع ، كمفكر سياسى واجتماعى (وهو أول مفكر سياسى واجتماعى (وهو أول مفكر سياسى واجتماعى فى تاريخ الإسلام بهذه الرسالة وحدها) أن يغلق أبواب أنصبة المغنائم والفىء عن الجنود والقادة ، فأحيانا يلجأون إلى شسن حروب لا مبرر لها ولا صالح للامة ولا للحكم فيها ، لمجرد كسب الغنائم، والحصول على نصيب من الفىء ، ويفتعلون وصولا إلى هدذه الغاية ، الوانا من الدعاوى والمبررات، يقدمونها معانير ومحاذير

الحكام وللشعوب.

وأصبح ابن المقفع أكثر حرية في مواجهته لأمسراض الحياة ، وعمال الخراج عندما يباشرون أخذهم للأمسوال مسن أصحاب الأرزاق والأراضي . وأولها مرض لخفاء حقيقة مهمتهم عن الخليفة ، وإسدالهم الستر على أشياء كثيرة تحصل بين الناس . وهذا الإخفاء يتعمده عمال الخراج والجباة . فيؤثرون على مصلحة الخليفة الحكم تأثيرا سيئا ، مضوا وفادحا . ويقترح ابن المقفع أن تحصى قطع الأرض ، وأن تكتب أسماء الملاك في إضبارات رسمية ، ليعرف منها كل مالك وما يملك ، وما لسه وما عليه. ويؤدي كل مالك ما عليه من حق ، على ضوء قانون للأراضى معروف للكافة ، في القرى والمدن.

ويصبح ابن المقفع في رسالته أكثر حرية في مواجهة أمراض الشعب الاجتماعية ، فهو يرى أنه لا صلاح للشعب ، ولا علاج لأمراضه إلا بصلاح الحاكم ، وصلاح خاصته وصحابته (حاشيته) بحيث يصيرون مثلا وقدوة للناس ، وعليهم أن يكونوا رقباء لأحوال الشعب مؤدبين له

ومقومين لآدابه وعاداته. ولا طريق لإصلاح نفوس العامية بغير هذا الطريق ، فالناس على دين ملوكهم ورعوسهم، فأكثر النساس لا يستغنون برأى أنفسهم، ولا يحملون العلم ، ولا يبادرون بفعل الأصلح في أمورهم. ونسى ابن المقفع أن يقول إنه لا سبيل إلى ذلك إلا بالتربية مسن الصغر ، والتعليم من الصبا ، وإشاعة المعارف الأدبية والخلقية والعلمية . ولم يكن لابن المقفع من سبيل في هذه الرسالة ، لمناقشة قضية الحكم في جوهرها ، ولذلك لجأ إلى اللف والدوران خوفا من الخليفة الحاكم المستبد برأيه ، الشامل حكمه لكل الأرض وما عليها ، والمتسلح بالحكم المطلق ، وبقوى المال ، والعسكر ، والجند، والوعاظ، والقصياصين، فقد كان التوق الحضاري والعقلي في زمانه ، همس نفوس ، لا يقدر أن يتجسد في كلمة ، أو كلمات .



وردت هذه الرسالة في :

(١) جمهرة الرسائل.

(٢) رسائل البلغاء،

(٣) الأعمال الكاملة لابن المقفع.

أما بعد: أصلح الله أمير المؤمنين ، وأتم عليه النعمة، وألبسه المعافاة والصحة فإن أمير المؤمنين - حفظه الله - يجمع علمه ، المسألة والاستماع ، كما كان ولاة الشر يجمعون ، مع جهلهم ، العجب والاستغناء ؛ ويستوثق لنفسه بالحجة ويتخذها على رعيته فيما يلطف لحم من الفحص عن أمورهم ، كما كان أولئك يكتفون بالدعة ، ويرضون بدحوض الحجة (1) وانقطاع العذر في الامتتاع ، أن يجترئ عليهم أحد برأى أو خبر ، مع تسلط الديان.

وقد عصم الله أمير المؤمنين - حين أهلك عدوه وشفى غليله ، ومكن له فى الأرض ، وآتاه ملكها وخزائنها - من أن يشغل نفسه بالتمنع والتغيش (٢) والتأثل والإتلاد (٦) ، وأن يرضى مما أوى (أبالمتاع به ، وقضاء حاجة النفس منه وأكررم الله أمير المؤمنين باستهانة ذلك واستصغاره إياه ، وذلك من أبين علامات السعادة وأنجح الأعوان على الخير .

وقد قص الله عز وجل علينا من نبأ يوسف بن يعقوب أنسه لمسا تمت نعمة الله عليه ، وآتاه الملك وعلمه من تأويل الأحاديث ، وجمع لسه شمله، وأقر عينه بأبويه ، وأخوته، أثنى على الله عز وجل بنعمته ، ثم سلا عما كان فيه ، وعرف أن الموت وما بعده هو أولى ، فقال : توفنى مسلما والحقنى بالصالحين.

وفى الذى قد عرفنا من طريقة أمير المؤمنين ما يشجع ذا الرأى على مبادرته بالخبر فيما ظن أنه لم يبلغه لياه غيره، وبالتذكير بما قد انتهى إليه. ولا يزيد صاحب الرأى على أن يكون مخبرا أو مذكرا ، وكل عند أمير المؤمنين مقبول إن شاء الله ، مع أن مما يزيد ذوى الألباب نشاطا إلى

<sup>(</sup>١) دحوض الحجة : بطلانها . والفعل كمنع .

 <sup>(</sup>۲) ويريد بالتفيش : الكبر والادلال ؛ يقال : فاش الرجل، إذا افتخر .
 ولعل خير ما ينساق مع التفيش ، التمنع ، بمعنى العز، وتمنع الرجل،
 إذا اعتز وتعسر.

<sup>(</sup>٣) التأثل: جمع المال واكتسابه ، وإتلاده ، أى: تتميته . يقال : ثلد المال يتلد (بضم اللام وكسرها): ولد عندك ونتج؛ وأتلدته أنت.

<sup>(</sup>٤) أوى: جمع . وأوى ، بالقصر ، بمعنى أوى ؛ بالمد.

إعمال الرأى ، فيما يصلح الله به الأمة في يومها أو غابر (۱) دهرها، الذي (۱) أصبحوا قد طمعوا فيه . ولعل ذلك أن يكون على يسدى أمير المؤمنين ؛ فإن مع الطمع الجد، ومع الياس القعود . وقلما ضعف الرجاء إلا ذهب الرخاء . وطلب المؤيس (۱) عجز ، وطلب الطامع حزم . وليم ندرك الناس نحن ولا آباونا إلا وهم يرون فيها خلالها تقطع الرأى وتمسك بالأقواه، من حال والى لم يهمه الإصلاح، أو أهمه ذلك ولم يثق فيه بفضل رأى ، أو كان ذا رأى وليس مع رأيه صول بصرامة أو حزم ، أو كسان ذلك استثثارا منه على الناس بنشب ، أو قلة تقدم لما يجمع أو يقسم ، أو حال أعوان يبتلى بهم الولاة ليسوا على الخير باعوان ، وليسس لمه السي اقتلاعهم سبيل ، لمكانهم من الأمر، ومخافة الدول والفساد إن هو هاجسهم أو انتقص ما في أيديهم ، أو حال رعية متزرة (۱) ليس من أمرها النصف في نفسها ، فإن أخذت باللين طخت .

وكل هذه الخلائق قد طهر الله منها أمير المؤمنين فأتاه في نيته ومقدرته وعزمه ، ثم لم يزل يرى ذلك منه الناس حتى عرفه منهم جهالهم فضلا عن علمائهم ، وصنع الله لأمير المؤمنين الطف الصنع في اقتلاح من كان يشركه في أمره على غير طريقته ورأيه ، حتى أراحه الله وآمنه منهم ، بما جعلوا من الحجة والسبيل على أنفسهم ، وما قوى الله عليه أمير المؤمنين ويته بما المؤمنين في رأيه وإتباعه مرضاته ، وأذل الله لأمير المؤمنين رعيته بما جمع له من اللين والعقو ، فإن لان لأحد منهم ففي الإلحان (٥٠) له شهيد، على أن ذلك ليس بضعف ولا مصانعة ؛ وإن الشتد على أحد منهم ففي

<sup>(</sup>١) غبر: مكث وذهب، من الأضداد، والمراد هذا الأول.

<sup>(</sup>۲) الذي، اسم أن.

<sup>(</sup>٣) المؤيس (بتشديد الياء المفتوحة): اسم مفعول من "أيسته" إذا جعلته يقنط.

<sup>(</sup>٤) انزر : ارتكب الوزر ، وهو الذنب.

<sup>(</sup>٥) الألحان: الأفهام.

العفو شهيد ، على أن ذلك ليس بعنف ولا خرق مع أمور سوى ذلك نكف عن ذكرها ، كراهة أن نكون كأنا نصبنا للمدح.

فما أخلق هذه الأشياء أن تكون عتاداً لكل جسيم من الخسير فسى الدنيا والآخرة ، واليوم والغد، والخاصة والعامة ، وما أرجانا لأن يكسون أمير المؤمنين بما يصلح الله الأمة من بعده أشد اهتماما من بعض السولاة بما يصلح رعيته في سلطانه . وما أشد ما قد استبان لنا أن أمير المؤمنيين اطول بأمر الأمة عناية ، ولها نظرا وتقديرا ، من الرجل منا بخاصة أهله. ففي دون هذا ما يثبت الأمل، وينشط المعمل ، ولا قوة إلا بالله، ولله الحمد، وعلى الله التمام.

فمن الأمور التي يذكر بها أمير المؤمنين ، أمتع الله به ، أمر هذا الجند من أهل خراسان ، فإنهم جند لم يدرك مثلهم في الإسلام ، وفيسهم صفة بها يتم فضلهم إن شاء الله . أما هم فأهل بصر بالطاعة ، وفضل عند الناس، وعفاف نفوس وفروج ، وكف عن الفساد ، ونل للولاة . فهذه حــال لا نعلمها توجد عند أحد غيرهم . وأما ما يحتاجون فيه إلى النفعة (١) ، من ذلك تقويم ايديهم ورايهم وكالمهم؛ فإن في ذلك القوم اخلاطـــا مــن راس مفرط غال، وتابع متحير شاك. ومن كان إنما يصول على الناس بقــوم لا يعرف منهم الموافقة في الرأى والقول والسيرة ، فهو كراكب الأسد السذى يوجل من رآه ، والراكب أشد وجلا. فلو أن أمير المؤمنيان كتب أمانا معروفا بليغا وجيزا محيطا بكل شيء يجب أن يعملوا فيه أو يكفوا عنـــه، بالغا في الحجة قاصرا عن الغلو، يحفظه رؤساؤهم ، حتى يقسودوا بــه دهماءهم، ويتعهدوا به منهم من دونهم من عرض الناس (١)، لكان دلك ، إن شاء الله ، لرأيهم صلاحا ، وعلى من سواهم حجة ، وعند الله عــذرا ، فإن كثيرًا من المتكلمين من قواد أمير المؤمنين اليوم إنما عامة كالمهم ، فيما يامر الأمر ويزعم الزاعم ، أن أمير المؤمنين لو أمر الجبال أن تسمير سارت ، ولو أمر أن تستدير القبلة بالصلاة فعل ذلك ، وهذا كلام قسل أن يسمعه من كان مخالفا ، وقلما يرد في سمع السامع إلا أحدث في قلبه

<sup>(</sup>١) النفعة : العصما، يريد ما يحتاجون فيه إلى التأديب.

<sup>(</sup>٢) عرض الناس: عامتهم.

ريبة وشكا . والذى يقول أهل القصد (١) من المسلمين هو للأمر ، وأعرز السلطان ، وأقمع للمخالف ، وأرضى للموافق وأثبت للعذر عند الله عز وجل.

فإنا قد سمعنا فريقا من الناس يقولون: لا طاعة للمخلسوق فسى معصية الخالق، بنوا قولهم هذا بناء معوجا، فقسسالوا: إن أمرنسا الإمسام بمعصية الله فهو أهل أن يعصى ، وإن أمرنا الإمام بطاعة الله فهو أهل أن يطاع ؛ فإذا كان الإمام يعصى في المعصية ، وكان غير الإمام يطاع فسى الطاعة ، فالإمام ومن سواه على حق الطاعة سواء ، وهذا قسول معلوم يجده الشيطان ذريعة إلى خلع الطاعة والذي فيه أمنيته ، لكى يكون النساس نظائر ، ولا يقوم بأمرهم إمام ، ولا يكون على عدوهم منهم ثقل.

وسمعنا آخرين يقولون: بل نطيع الأئمة في كل أمورنا ،و لا نفتش عن طاعة الله و لا معصيته، و لا يكون أحد منا عليهم حسيبيا ، هم ولاة الأمر، وأهل العلم ونحن الأتباع وعلينا الطاعة والتسليم .

وليس هذا القول بأقل ضررا في توهين السلطان وتهجين الطاعـة من القول الذي قبله ؛ لأنه ينتهى إلى الفظيع المتفاحش من الأمــر ، فــى استحلال معصية الله جهارا صراحا.

وقال أهل الفضل والصواب: قد أصاب الذين قالوا: لا طاعــة لمخلوق في معصية الخالق، ولم يصيبوا فــي تعطيلهم طاعـة الأئمـة وتسخيفهم إياها. وأصاب الذين أقروا بطاعة الأئمة لما حققوا منها، ولــم يصيبوا فيما أبهموا من ذلك في الأمور كلها.

فأما إقرارنا بأنه لا يطاع الإمام في معصية الله ؛ فإن ذلك في عزائم الفرائض والحدود التي لم يجعل الله لأحد عليها سلطانا ، ولو أن الإمام نهى عن الصلاة والصيام والحج، أو منع الحدود وأباح ما حرم الله ، لم يكن له في ذلك أمر.

فأما إثباتنا للإمام الطاعة فيما لا يطاع فيه غيره ؛ فإن ذلك في فارأى والتدبير والأمر الذى جعل الله أزمته وعراه بأيدى الأثمية ، ليس لأحد فيه أمر ولا طاعة ، مسن الغزو والقفول ، والجمع والقسم ، والاستعمال والعزل، والحكم بالرأى فيما لم يكن فيه أثر، وإمضاء الحدود

<sup>(</sup>١) أهل القصد: أهل الاعتدال.

والأحكام على الكتاب والسنة ، ومحاربة العدو ومهادنته ، والأخذ للمسلمين والإعطاء عنهم . وهذه الأمور كلها وأشباهها من طاعة الله عسر وجل الواجبة ، وليس لأحد من الناس فيها حق إلا الإمام، ومن عصى الإمام فيها أو خذله فقد أوتغ (١) نفسه.

وليس يفترق هذان الأمران إلا ببرهان من الله عز وجل؛ وذلك أن الله جعل قوام الناس وصلاح معاشهم ومعادهم فحلى خلتين : الدين والعقل، ولم تكن عقولهم - وإن كانت نعمة الله عز وجل عظمت عليهم فيها - بالغة معرفة الهدى ، ولا مبلغة أهلها رضوان الله ، إلا ما أكمل لهم من النعمة بالدين الذى شرع لهم ، وشرح به صدر من أراد هداه منهم شم لو أن الدين جاء من الله ، لم يغادر حرفا من الأحكام والسرأى والأمر وجميع ما هو وارد على الناس وحادث فيهم ، مذ بعث الله رسول صلى الله عليه وسلم إلى يوم يلقونه ، إلا جاء فيه بعزيمة ، لكانوا قد كلفوا غير وسعهم ، فضيق عليهم في دينهم ، وآتاهم ما لم تتسع اسماعهم لاستماعه ، ولكانت لغوا لا يحتاجون إليها في شيء، ولا يعملونها إلا في أمر قد أتاهم به تنزيل ؛ ولكن الله من عليهم بدينهم الذي لم يكن يسعه رأسهم كما قال عباد الله المتقون : "وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله".

ثم جعل ما سوى ذلك من الأمر والتدبير إلى السرأى ، وجعسل الرأى إلى ولاة الأمر ، ليس للناس في ذلك الأمر، شيء إلا الإشارة عند المشورة، والإجابة عند الدعوة والنصيحة بظهر الغيب.

ولا يستحق الوالى هذه الطاعة إلا بإقامة العزائم والسنن مما هـو فى معنى ذلك. ثم ليس من وجوه القول وجه يلتمس فيه إثبات فضل أهـل بيت أمير المؤمنين على أهل كل بيت ، وغير ذلك مما يحتاج الناس الــى ذكره، إلا وهو موجود فيه من الكلام الفاضل المعروف ما هو أبلــغ ممـا يغلو فيه الغالون؛ فإن الحجة ثابتة والأمر واضح بحمد الله ونعمته.

ومما ينظر فيه لصلاح هذا الجند ألا يولى أحدا منهم شيئا من الخراج؛ فإن ولاية الخراج مفسدة للمقاتلة. ولم يزل الناس يتحامون ذاك منهم وينحونه عنهم ، لأنهم أهل دالة ودعوى بلاء ، وإذا كانوا جلابا

<sup>(</sup>١) أوتغ نفسه : أهلكها.

للدراهم والدنانير أجترءوا عليهما. وإذا وقعوا في الخيانة صار كل أمرهم مدخولا: نصيحتهم وطاعتهم ، فإن حيل بينهم وبين وضعه أخرجتهم الحمية (١) . مع أن ولاية الخراج داعية إلى ذلة وحقرية (٢) وهوان ، وإنما منزلة المقاتل منزلة الكرامة واللطف.

ومما ينظر فيه من آمرهم أن منهم من المجهولين من هو أفضك من بعض قادتهم ، فلو التمسوا وصنعوا (٢) كانوا عدة وقوة ، وكان ذلك صلاحا لمن فوقهم من القادة ومن دونهم من العامة .

ومن ذلك تعهد أدبهم في تعلم الكتاب ، والتفقه في السنة ، والأمانة والعصمة ، والمباينة لأهل الهوى ، وأن يظهر فيهم من القصد والتواضع واجتناب رأى المترفين وشكلهم مثل الذي يأخذ به أمير المؤمنين في أحسر نفسه ، ولا يزال يطلع عليه من أمير المؤمنين ويخرج منه من القول ، مما يعرف به مقته للإتراف والإسراف وأهلهما ، ومحبته القصد والتواضع ومن أخذ بهما ، حتى يعلموا أن معروف أمير المؤمنين محظور عمن يكنزه بخلا، أو نفقه سرفا في العطر واللباس والمغالاة بالنساء والمراتب ، وأن أمير المؤمنين يؤثر بالمعروف من وجهته المعروف والمواساة.

ومن ذلك أمر أرزاقهم ، أن يوقت لهم أمر المؤمنين وقتا العدر المؤمنين وقتا يعرفونه في كل ثلاثة أشهر أو اربعة أو ما بدا له ، وأن يعلم عامتهم العذر الذي في ذلك ، من إقامة ديوانهم وجمل أسمائهم، ويعلموا الوقيت الذي يأخذون فيه ، فينقطع الاستبطاء والشكوى ؛ فإن الكلمة الواحدة تخرج من ياخذون فيه ، فينقطع الاستبطاء وإن باب ذلك جدير أن يحسم مع أن أمير المؤمنين قد علم كثرة أرزاقهم ، وكثرة المال الذي يخرج لهم، وأن هذا الخراج إن يكن رائجا لغلاء السعر ، فإنه لابد من الكساد والكسر ، وأن لكل شيء درة وغزارة ، وإنما درور خراج العراق بارتفاع الأسعار ، لكل شيء درة وغزارة ، وإنما درور خراج العراق بارتفاع الأسعار ،

 <sup>(</sup>١) وضعه: وضع الخراج: حطه وانتقاصه. والحمية: الأنفة.
 وأخرجتهم، أي جعلتهم يشقون عصا الطاعة.

<sup>(</sup>٢) الحقرية (بالضم): الذلة، من مصادر حقر.

<sup>(</sup>٣) صنعوا: أحسن اليهم.

فمن حسن التقدير ، إن شاء الله، ألا يدخل على الأرض ضرر، ولا بيت المال نقصان من قبل الرحمن، إلا دخل ذلك عليهم في أرزاقهم . مع أنسه ليس عليهم في ذلك نقصان ؛ لأنهم يشترون بالقليل مثل ما كانوا يشترون بالكثير .

فاقول: لو أن أمير المؤمنين خلى (۱) شيئا من الرزق، فيجعل بعضه طعاما، ويجعل بعضه علفا، وأعطوه بأعيانه، فإن قومت لهم قيمته فخرج ما خرج على حسابة (۱) قيمة الطعام والعلف، لم يكن في أرزاقهم لذلك نقصان عاجل يستتكرونه، وكان ذلك مدرجة لثباتهم في نزالهم على العدو، وإنصاف بيت المال من انفسهم فيما يستبطئون، مسع أنه إن زاد السعر أخذوا بحصتهم من فضل ذلك.

ومن جماع الأمر وقوامه ، بإذن الله ، أن لا يخفى على أمير المؤمنين شيئا من أخبارهم وحالاتهم وباطن أمرهم بخر اسسان والعسكر والأطراف، وأن يحتقر في ذلك النفقة ، ولا يستعين فيه إلا بالثقات النصاح، فإن ترك ذلك وأشباهه أحق بتاركه من الاستعانة فيه بغير الثقة ، فتصبر مغيته للجهالة والكذب.

ومما يذكر به أمير المؤمنين ، امتع الله به ، امسر هذين المصرين (<sup>(1)</sup>) ، فإنهم بعد أهل خراسان أقرب الناس إلى أن يكونوا شسيعته وحقيبته (<sup>(1)</sup>) ، مع اختلاطهم بأهل خراسان ، وأنهم منهم عامتهم ، وإنما ينظر أمير المؤمنين منهم.. (<sup>(2)</sup> صدق، ولرابطتهم ، وما لراد من أمور هم معرفته استعان أهل خراسان على ذلك من أمرهم ، مع الذي في ذلك من

<sup>(</sup>١) خلى: انتقص واقتطع.

<sup>(</sup>٢) الحسابة: الحساب.

<sup>(</sup>٣) البصرة والكوفة.

<sup>(</sup>٤) حقيبته: خاصته وموضع سره.

<sup>(</sup>٥) كان يجب أن يكون الكلام أوضع حتى يفهم ولكن سقوط بعض الألفاظ حال دون الوضوح.

خبال (۱) الأمر واختللف الناس بالناس : العرب العجم ، وأهل خراسان بالمصرين.

إن في أهل العراق يا أمير المؤمنين من الفقه والعفاف والألبساب والألسنة شيئًا لا يكاد يشك أنه ليس في جميع من سواهم من أهل القبلة مثله و لا مثل نصفه ، فلو أراد أمير المؤمنين أن يكتفى في جميع ما يلتمس لـــه بألهل هذه الطبقة من الناس رجونا أن يكون ذلك فيهم موجودا . وقد أزرى بأهل العراق في تلك الطبقة أن ولاة العراق فيما مضى كانوا أشرار الولاة، وأن أعوانهم من أهل أمصارهم كانوا كذلك ، فحمل جميع أهل العراق على ما ظهر من أولئك الفسول(١) ، وتعلق بذلك أعداؤهم من أهل الشام فنعــوه عليهم . ثم كانت هذه الدولة ، فلم يتعلق من دونكم من الوزراء والعمال إلا بالأقرب فالأقرب ممن دنا منهم ، أو وجدوه بسبيل شيء من الأمر ، فوقع رجال مواقع شائنة لجميع أهل العراق حيثما وقعوا من صحابة خليفة ، أو ولاية عمل، أو موضع أمانة ، أو موطن جهاد. وكان من رأى أهل الفضل أن يقصدوا حيث يلتمسون ، فابطأ ذلك بهم أن يعرفوا وينتفع بـــهم . وإن كان صاحب السلطان ممن لم يعرف الناس قبل أن يليهم ، ثم لم يزل يسأل عنهم من يعرفهم ويستثبت في استقصائهم ، زالت الأمور عن مراكز ها ، ونزلت الرجال عن منازلها ؟ لأن الناس لا يلقونه إلا متصنعين بأحسن ما يقدرون عليه من الصمت والكلام . غير أن أهل هذا النقـــس هـم أشــد تصنعا، وأحلى السنة ، وأرفق تلطفا للوزراء أو تمحلا لأن يثني عليهم من وراء وراء. فإذا آثر الوالي أن يستخلص رجلا واحدا ممن ليس لذلك أهلا، وتواردوه وتزاحموا على ما عنده . وإذا رأى ذلك أهل الفضل كفوا عنه ، وباعدوا منه، وكرهوا أن يــروا فــي غـير موضعـهم ، أو يزاحمــوا غير نظرائهم.

<sup>(</sup>١) خبال الأمر: اضطرابه واختلاطه.

<sup>(</sup>٢) الفسول: الضعاف الأدنياء

<sup>(</sup>٣) الشرج: المثل والنوع.

ومما ينظر أمير المؤمنين فيه من أمر هذين المصرين وغير همــــا من الأمصار والنواحي ، اختلاف هذه الأحكام المتناقضة التي قد بلغ اختلافها أمرا عظيما في الدماء والفروج والأموال، فيستحل الدم والفـــرج بالحيرة ، وهما يحرمان بالكوفة، ويكون مثل ذلك الاختلاف فيسي جيوف الكوفة ، فيستحل في ناحية منها ما يحرم في ناحية أخرى . غير أنه على كثرة الوانه نافذ على المسلمين في دمائهم وحرمهم ، يقضي به قضاة جائز أمرهم وحكمهم . مع أنه ليس ممن ينظر في ذلك من أهل العراق وأهـــل الحجاز فريق إلا قد لج بهم العجب بما في أيديهم ، والاستخفاف بمن سواهم ، فأقحمهم ذلك في الأمور التي يتبيغ (١) بـــها مـن سـمعها مـن ذوى الألباب.

يبلغ ذلك به إلى أن يسفك الدم بغير بينة ولا حجة على الأمر الذي يزعهم أنه سنة. وإذا سئل عن ذلك لم يستطع أن يقول هريق (١) فيه دم على عهد رسول الله صلى الله عليم وسلم أو أئمة الهدى من بعده، وإذا قيل لـــه: أي دم سفك على هذه السنة التي تزعمون ؟ قال : فعل ذلك عبد الملك بن مروان أو أمير من بعض أولئك الأمراء . وإنما يأخذ بالرأي به الاعـــتز ام على رأيه أن يقول في الأمر الجسيم من أمر المسلمين ، قــولا لا يوافقـــه عليه أحد من المسلمين ، ثم لا يستوحش لانفراده بذلك و إمضائه الحكم عليه ، وهو مقر أنه رأى منه لا يحتج بكتاب ولا سينة فلسو رأى أمير المؤمنين أن يأمر بهذه الأقضية والسير المختلفة فترفع إليه فـــــى كتــــاب ، ويرفع معها ما يحتج به كل قوم من سنة وقياس ، ثم نظر في ذلك امــــير المؤمنين وأمضى في كل قضية رأيه الذي يلهمه الله ، ويعزم عليه عزمــــا وينهى عن القضاء بخلافه ، وكتب بذلك كتابا جامعا، لرجوناً أن يجعل الله هذه الأحكام المختلطة الصواب بالخطأ حكما واحدا صوابا ، لرجونا أن يكون اجتماع السير قرينة لإجماع الأمر برأي أمير المؤمنين وعلى لسانه، ثم يكون ذلك من إمام آخر الدهر ؛ إن شاء الله.

<sup>(</sup>۱) يتبيغ بها: يهيج. (۲) هريق: اريق، اسيل.

فأما اختلاف الأحكام ، إما شيء مأثور عن السلف غير مجمسم عليه ، يدبره قوم على وجه ويدبره آخرون على آخر ، فينظر فيه إلى أحق الفريقين بالتصديق ، وأشبه الأمرين بالعدل ؛ وإما رأى أجراه أهله على القياس فاختلف وانتشر ، بغلط في أصل المقايسة ، وابتداء أمر على غيير مثاله . وأما لطول ملازمته القياس ؛ فإن من أراد أن يلـــزم القيــاس ولا يفارقه أبدا في أمر الدين والحكم ، وقع في الورطسات ، ومضم علمي الشبهات ، وغمض على القبيح الذي يعرفه ويبصره ، فأبي أن يتركم كراهة ترك القياس. وإنما القياس دليل يستدل به على المحاسن ، فإذا كسان ما يقود إليه حسنا معروفا أخذبه ، وإذا قاد إلى القبيح المستنكر ترك ؛ لأن المبتغى ليس عين القياس يبغى ، ولكن محاسن الأمور ومعروفها وما الحق الحق بأهله . ولو أن شيئًا مستقيمًا على الناس ومنقادًا حيث قيد لكان " الصدق هو ذلك، ولا يعتبر بالمقاييس ، فإنه او أراد أن يقوده الصدق لــــم ينقد له ؛ وذلك أن رجلا لو قال: أتأمرني أن أصدق فلا أكنب كذبة أبدا ؟ لكان جوابه أن تقول: نعم . ثم لو التمس منه قول ذلك ، فقال: أأصـــدق في كذا وكذا ؟ حتى تبلغ به أن يقول الصدق في رجل هارب استدله عليه طالب ليظلمه فيقتله ، لكسر عليه قياسه، وكان الرأى له أن يسترك ذلك وينصرف إلى المجمع عليه المعروف المستحسن.

ومما يذكر به أمير المؤمنين أهل الشام ، فإنهم أشد الناس مؤونة وأخوفهم عداوة وبائقة (١)، وليس يؤاخذهم أمير المؤمنين بالعداوة ولا يطمع منهم في الاستجماع على المودة . فمن الرأى في أمرهم أن يختص أمير المؤمنين منهم خاصة ممن يرجو عنده صلاحا ، أو يعرف منه نصيحة أو وفاء ، فإن أولئك لا يلبثون أن ينفصلوا عن أصحابهم في الرأى والهوى ، ويدخلوا فيما حملوا عليه من أمرهم ، فقد رأينا أشباه أولئك من أهل العراق الذين استدخلهم أهل الشام ولكن أخذ في أمر أهل الشام على القصاص : حرموا كما كانوا يحرمون الناس ، وجعل فيئهم إلى غيرهم كما كان فيء غيرهم إليهم ، ونحوا عن المناير والمجالس السابقة والاعمال ، كما كانوا ينحون عن ذلك من لا يجهلون فضله في السابقة والاعمال ،

<sup>(</sup>١) البائقة : الغدر.

ومنعت منهم المرافق كما كانوا يمنعون الناس أن ينالوا معهم أكلــــة مــن الطعام الذي يصنعه أمراؤهم للعامة.

فإن رغب أمير المؤمنين انفسه عن هذه السيرة وما أشبهها ، فلم يعارض ما عاب ، ولم يمثل ما سخط ، كان العدل أن يقتصر بهم على فيئهم، فيجعل ما خرج من كور الشام فضلا من النفقات ، وما خرج مسن مصر فضلا من حقوق أهل المدينة ومكة (۱) ، بأن يجعل أمير المؤمنينن ديوان مقاتلتهم ديوانهم ، أو يزيد أو ينقص ، غير أنه يساخذ أهل القوة والغناء بخفة المؤنة والخفة في الطاعة ، ولا يغضل أحدا منهم على أحد إلا على خاصة معلومة . ويكون الديوان كالغرض المستأنف . ويأمر لكل جند من أجناد الشام (۱) بعدة من العيالة (۱) يقترعون عليها ، ويسوى بينهم فيما لم يكونوا أسوة فيه فيما مان من عيالتهم (۱) ، فلا يضيع أحد من المسلمين.

واما ما يتخوف المتخوفون من نزواتهم ، فلعمرى لئن اخذوا بالحق - ولم يؤخذوا به - إنهم لخلقاء ألا تكون لهم نسزوات ونزقات . ولكنا على مثل اليقين ، بحمد الله ، من أنهم لم يشغلوا بذلك إلا أنفسهم ، ولكنا على مثل اليقين ، بحمد الله ، من أنهم لم يشغلوا بذلك إلا أنفسهم ، وأن الدائرة (٥) لأمير المؤمنين عليهم ، آخر الدهر ، إن شاء الله ؛ فإنه لسم يخرج الملك من قوم إلا بقيت فيهم بقية يتوثبون بها، ثم كان ذلك التوثيب هو سبب استئصالهم وتدويخهم.

ومما يذكر به أمير المؤمنين أمر أصحابه فإن ، من أولى أمر الوالى بالتثبت والتخير ، أمر أصحابه الذين هم فنساؤه، وزينسة مجلسه، والسنة رعيته، والأعوان على رأيه، ومواضع كرامتسه ،والخاصسة من

<sup>(</sup>۱) أى يجعل ما خرج زائدا من كور الشام في النفقات ، وما خرج زائدا من كور مصر في حقوق أهل المدينة . ومكة.

<sup>(</sup>٢) أجناد الشام: خمس كور: دمشق وحمص وقنسرين والأردن وفلسطين . وهذه الخمسة أماكن كل واحد منها يسمى جندا ؛ أى: المقيمين بها من المسلمين المقاتلين.

<sup>(</sup>٣) العيالة : الكفاية من المؤن ، يقال : عالمه عيالة ، إذا كفاه وأنفق عليه.

<sup>(</sup>٤) أى: يسوى بينهم فيما يكفيهم ويعولهم .

 <sup>(</sup>٥) الدائرة : الغلبة.

عامته؛ فإن أمر هذه الصحابة قد عمل فيه من كان وليه من الهوزراء والكتاب قبل خلافة أمير المؤمنين عملا قبيحا مفرط القبح ، مفسدا الحسب والأدب والسياسة ، داعيا للأشرار ، طاردا للأخيار ، فصسارت صحبة الخليفة أمرا سخيفا، فطمع فيه الأوغاد، وتزهد إليه من كان يرغب فيما دونه ، حتى إذا لقينا أبا العباس — رحمة الله عليه — وكنت في ناس مسن صلحاء أهل البصرة ووجوههم ، فكنت في عصابة منهم أبسوا أن ياتوه، فمنهم من تغيب فلم يقدم ، ومنهم من هرب بعد قدومه اختيارا المعصية فمنهم من تغيب فلم يعتذرون في ذلك إلا بضياع المكتب والدعوة والمدخل(۱) ، يقولون : هذه منزلة كان من هو أشرف من أبنائنا يرغبون فيما هو دونها عند من هو أصعر من أمراء ولائتا اليوم ، ولكنها قد كانت مكرمة وحسبا ، إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم. فأما اليوم ، ونحن نسرى مكرمة وحسبا ، إذ الناس ينظرون ويسأل عنهم. فأما اليوم ، ونحن نسرى يرغب فيما هاهنا يا أمير المؤمنين أكرمك الله ، إلا أن يصير العدل كله يرغب فيما هاهنا يا أمير المؤمنين أكرمك الله ، إلا أن يصير العدل كله يرغب فيما هاهنا يا أمير المؤمنين أكرمك الله ؛ فإن الأول قال:

لا يصلح الناس فوضى لا سراة لهم.

ولا سراة إذا جهالهم سادوا

وقال:

هم سودوا نصرا ، وكل قبيلة يبين عن أحلامها من يسودها

وإن أمر هذه الصحابة قد كان فيه أعاجيب دخلت فيها مظلاً من أما العجب فقد سمعنا من الناس من يقول : ما رأينا أعجوبة قط أعجب من هذه الصحابة ، ممن لا ينتهى إلى أدب ذى نباهة ، ولا حسب معروف ، ثم هو مسخوط الرأى ، مشهور بالفجور فى أهل مصره ، قد غبر عامة دهره صانعا يعمل بيده ، ولا يعتد مع ذلك ببلاء ولا غناء ، إلا أنه مكنه من

<sup>(</sup>١) المكتب ، أي: الكتابة . ويريد بالدعوة : الأذن . والمدخل: الدخــول على الخليفة .

الأمر صاغ<sup>(۱)</sup> ، فانتهى إلى حيث أحب ، فصار يؤذن له على الخليفة قبل كثير من أبناء المهاجرين والأنصار ، وقبل قرابة أمير المؤمنين وأهل بيوتات العرب، ويجرى عليه من الرزق الضعف مما يجرى على كثير من بنى هاشم وغيرهم من سروات قريش ، ويخرج له من المعونة على نحسو ذلك. لم يضعه بهذا الموضع رعاية رحم، ولا فقه في دين، ولا بلاء فسى مجاهدة عدو معروفة ماضية شائعة قديمة ، ولا غناء حديث ، ولا حاجسة إليه في شيء من الأشياء ، ولا عدة يستعد بها، وليس بفارس ولا خطيب ولا علمة ، إلا أنه خدم كاتبا أو حاجبا ، فأخبره أن الدين لا يقوم إلا به ، حتى كتب كيف شاء ، ودخل حيث شاء.

وأما المظلمة التى دخلت فى ذلك فعظيمة ، قد خصت قريشا ، وعمت كثيرا من الناس ، وأدخلت على الأحساب والمروءات محنة شديدة وضياعا كثيرا ،؛ فإن فى إذن الخليفة فى المدخل عليه والمجلس عنده، وما يجرى على صحابته من الرزق والمعونة ، وتفضيل بعضهم على بعضف فى ذلك، حكما عظيما على الناس فى أنسابهم وأخطارهم وبلاء أهل البلاء منهم. وليس ذلك كخواص المعروف ولطيف المنازل أو الأعمال يختصص بها المولى من أحب ، ولكنه باب من القضاء جسيم عصام، يقضى فيه للماضين من أهل السوابق ، والباقين من أهل المأثر ، وأهل البلاء والغناء بالعدل أو بما يخال فيه عليهم ، فإن أحق المظالم بتعجيل الرفع والتغيير ما كان ضره عائبا، وكان للسلطان سائنا ، ثم لم يكن فى رفعه مؤونة و لا شغب ولا توغير لصدور عامة ، ولا القسوة والإضرار سبب.

ولصحابة أمير المؤمنين - أكرمه الله - مزيـة وفضـل وهـى مكرمة سنية ، حرية أن تكون شرفا الأهلها ، وحسبا الأعقابهم ، وحقيقـة أن تصان وتحظر ، و لا يكون فيها إلا رجل بدر بخصلة مـن الخصـال ، أو رجل له عند أمير المؤمنين خاصة بقرابة أو بلاء ، أو رجل يكون شـرفه ورأيه وعمله أهلا لمجلس أمير المؤمنين وحديثه ومشورته ، أو صـاحب نجدة يعرف بها ويستعد لها يجمع مع نجدته حسبا وعفافا، فيرفع من الجنـد إلى الصحابة ، أو رجل فقيه مصلح يوضع بين أظــهر النـاس لينتفعـوا

<sup>(</sup>١) صاغ إليه: مال.

بصلاحه وفقهه ، أو رجل شريف لا يفسد نفسه أو غيرها . فأما من يتوسل بالشفاعات ، فإنه يكتفى أو يكتفى له بالمعروف والبر فيما لا يهجن رأيسا، ولا يزيل أمرا عن مرتبته . ثم تكون تلك الصحابة المخلصة على منازلها ومداخلها ، لا يكون للكاتب فيها أمر فسى رفع رزق ولا وضعه ، ولا للحاجب في تقديم إذن ولا تأخيره.

ومما يذكر به أمير المؤمنين ، أمر فتيان أهل بيته وبنى أبيه وبنى على وبنى العباس ، فإن فيهم رجالا لو متعوا بجسام الأمـــور والأعمــال سدوا وجوها ، وكانوا عدة لأخرى.

ومما يذكر به أمير المؤمنين أمر الأرض والخراج فإن أجسم ذلك وأعظمه خطرا ، وأشده مؤونة ، وأقربه من الضياع ، ما بين سهله وجبله، ليس له تفسير على الرسائيق (١) والقرى ، فليس للعمال أمر ينتهون إليه، ويحاسبون عليه ، ويحول بينهم وبين الحكم على أهـــل الأرض بعــد مـــا يتأنقون لها في العمارة ، ويرجون لها فضل ما تعمــل أيديــهم ، فســبرة العمال فيهم إخدى تنتين: إما رجل أخذ بالخرق والعنف من حيث وجد، وتتبع الرجال والرساتيق بالمغالاة ممن وجد؛ وإما رجل صاحب مسساحة يستخرج ممن زرع ، ويترك من لم يزرع ، فيغرم من عمر ويسلم من أخرب . مع أن أصول الوظائف على الكور لم يكن لها ثبت ولا علم ، وليس من كورة إلا وقد غيرت وظيفتها مراراً ، فخفيت وظائف بعضها ، وبقيت وظائف بعض. فلو أن أمير المؤمنين أعمل رأيه في التوظيف على الرساتيق والقرى والأرضين وظائف معلومة ، وتدوين الدواوين بذلــــك ، وإنبات الأصول ، حتى لا يؤخذ رجل إلا بوظيفة قد عرفها وضمنها ، ولا يجتهد في عمارة إلا كان له فضلها ونفعها ، لرجونا أن يكون في ذلك صلاج للرعية ، وعمارة للأرض ، وحسم لأبواب الخيانية وغشم (٢) العمال.

<sup>(</sup>١) الرسانيق : النواحى؛ الواحد رستاق (بالضم) معرب. (٢) الغشم : الظلم.

وهذا رأى مؤونته شديدة ، ورجاله قليل ، ونفعه متأخر ، وليسس بعد هذا في أمر الخراج إلا رأى قد رأينا أمير المؤمنين أخذ به ، ولم نره من أحد قبله ، من تخير العمال وتفقدهم ، والاستعتاب لهم، والاستبدال بهم. ومما يذكر به أمير المؤمنين جزيرة العرب من الحجاز واليمسن واليمامة وما سوى ذلك ، أن يكون من رأى أمير المؤمنيسن ، إذا سخت نفسه عن أموالها من الصدقات وغيرها، أن يختار لولايتها الخيار من أهل بيته وغيرهم؛ لأن ذلك من تمام السيرة العادلة ، والكلمة الحسنة التي قدرق الله أمير المؤمنين وأكرمه بها من الرأى الذي هو بساذن الله حمسى ونظام لهذه الأمور كلها في الأمصار والأجناد والثغور والكور.

إن بالناس من الاستجراح (۱) والفساد ما قد علم أمير المؤمنين، وبهم من الحاجة إلى تقويم آدابهم وطرائقهم ما هو أشد من حاجتهم إلى أقراتهم التى يعيشون بها . وأهل كل مصر وجند أو ثغر فقربواء إلى أن يكون لهم من أهل الفقه والسنة والسير والنصيحة مؤدبون مقومون يذكرون، ويبصرون الخطأ (۱) ، ويعظون عن الجهل، ويمنعون عن البدع، ويحذرون الفتن ، ويتفقدون أمور عامة من هو بين أظهرهم حتى لا يخفى عليهم منها مهم ، ثم يستصلحون ذلك، ويعالجون ما استكروا منهم بالرأى عليهم منها مهم ، ثم يستصلحون ذلك، ويعالجون ما يرجون قوته عليهم ، والرفق والنصح ، ويرفعون ما أعياهم إلى ما يرجون قوته عليهم ، مامونين على سير ذلك وتحصينه ، بصراء بالرأى حين يبدو ، وأطباء ماستئصاله قبل أن يتمكن .

وفى كل قوم خواص رجال عندهم على هذا معونة إذا صنعـــوا لذلك ، وتلطف لهم وأعينوا على رأيهم ، وقووا على معاشهم ، ببعض ما يفرغهم لذلك ، ويبسطهم له، وخطر هذا جسيم فــى أمريــن : أحدهما ، رجوع أهل الفساد إلى الصلاح ، وأهل الفرقة إلى الألفة ؛ والأمر الآخــر أن لا يتحرك متحرك في أمر من أمور العامة إلا وعين ناصحة ترمقــه ، ولا يهمس هامس إلا وأذن شفيقة تصيخ نحوه، وإذا كان ذلك لا يقدر أهــل

<sup>(</sup>١) الاستجراح: الفساد والعيب.

<sup>(</sup>٢) يبصرون الخطأ: يعرفونه ويوضحونه.

الفساد على تربص الأمور وتلقيحها ، وإذا لم تلقح كـــان نتائجــها بــاذن الله مامونا.

وقد علمنا علما لا يخالطه شك أن عامة قط لم تصلح مسن قبل انفسها، وأنها لم يأتها الصلاح إلا من قبل إمامها ؛ وذلك لأن عدد النساس في ضعفتهم (أ) وجهالهم الذين لا يستغنون برأى انفسهم ، ولا يحملون العلم، ولا يتقدمون في الأمور . فإذا جعل الله فيهم خواص من أهمل الدين والعقول ، ينظرون إليهم ويسمعون منهم ، واهتمست خواصهم بامور عوامهم ، وأقبلوا عليها بجد ونصح ومثابرة وقوة ، جعل الله ذلك صلاحا لجماعتهم ، وسببا لأهل الصلاح من خواصهم ، وزيادة فيما أنعم الله بسه عليهم وبلاغا إلى الخير كله.

وحاجة الخواص إلى الإمام الذى يصلحهم الله به كحاجة العامسة إلى خواصهم وأعظم من ذلك. فبالإمام يصلح الله أمرهم ، ويكبست أهل الطعن عليهم ، ويجمع رأيهم وكلمتهم ، ويبين لهم عند العامة منزلتسهم . ويجعل لهم الحجة والأيد في المقال على من نكب عن سبيل حقهم.

فلما رأينا هذه الأمور ينظم بعضها ببعض ، وعرفنا من أمر أمير المؤمنين ما بمثله جمع الله خواص المسلمين على الرغية في حسن المعاونة والمؤازرة والسعى في صلاح عامتهم ، طمعنا لهم في ذلك ، يا أمير المؤمنين ، وطمعنا فيه لعامتهم ورجونا أن لا يعمل بهذا الأمر أحد إلا رزقه الله المتابعة فيه والقوة عليه ، فإن الأمر إذا أعان على نفسه جعلل لقائل مقالا، وهيا للساعى نجاحا . ولا حول ولا قوة إلا بالله ؛ وهسو رب الخلق ، وولى الأمر ، يقضى في أمورهم ، ويدبر أمرهم بقدرة عزيزة ، وعلم سابق. فنساله أن يعزم لأمير المؤمنين على المراشد ، ويحصنه بالحفظ والثبات، والسلام ، ولله الحمد والشكر.

<sup>(</sup>١) الضعفة والضعاف: جمع ضعيف.

#### المصادر والمراجع:

الكامل في التاريخ النجوم الزاهرة مقدمة ابن خلدون وفيات الأعيان كتاب الطبقات الكبير فوات الوفيات الفخرى في الآداب السلطانية فتوح مصر العقد الفريد الإمامة والسياسة سيرة ابن هشام "رسالة الصحابة" الدعوة إلى الإسلام كتاب الخراج الفرق بين الفرق فتوح البلدان تاريخ دولة آل سلجوق الدعوة إلى الإسلام تاريخ الخلفاء تاريخ الإسلام السياسي والثقافي والاجتماعي الوزراء والكتاب تاريخ بغداد الأخبار الطوال أئمة الإسلام الأربعة المال و النحل

ابن الأثير ابن تغری بردی ابن خلدون ابن خلکان این سعد ابن شاكر الكتبي ابن طباطبا ابن عبد الحكم القدس ابن عبد ربه ابن قتيبة ابن هشام ابن المقفع أرنولد توماس أبو يوسف البغدادي البلاذري البنداري توماس أرنولد جلال الدين السيوطي حسن ايراهيم حسن

> الجشياري الخطيب البغدادي الدينوري سليمان فياض الشهرستاني

تاريخ الأمم والملك الفتتة الكبرى الفتتة الكبرى أصول الحكم آثار البلاد وأخبار العباد كتاب الولاة والقضاة الأحكام السلطانية تاريخ المذاهب الإسلامية الخلافة الإسلامية الخراج فرق الشيعة فرق الشيعة تاريخ اليعقوبي

الطبری
طه حمین
طه حمین
علی عبد الرازق
القزوینی
الققطی
الکندی
الماوردی
محمد ابو زهرة
محمد ضیاء العشماوی
المقری
المقری

#### الـفـهـرس:

| رقم الصفحة | الموضوع                                            |
|------------|----------------------------------------------------|
| 5          | المقدمة                                            |
| 19         | مدخل: لماذا اختلف المسلمون؟                        |
| 33         | الفصل الأول: خلافات القهر الإسلامية                |
|            | الفصل الثانى: نظرية الخلافة عند الفـــرق الإسلامية |
| 63         | والفلاسفة المسلمين                                 |
| 75         | الفصل الثالث: مصارع خلفاء القهر ووزرائهم           |
|            | المفصل الرابع: الحالة آلاقتصادية والاجتماعيـــــة  |
| 89         | في خلافات القهر                                    |
| 109        | الفصل الخامس: الفتن والتسورات في خلافات القهر      |
|            | الفصل السادس: أئمة الإسلام بين اضطهاد              |
| 125        | الفـــــرق وخلفاء القهر                            |
| 155        | ملحق: رسالة الصحابة لابن المقفع                    |
| 181        | قائمة المراجع                                      |





هذا الكتاب

اعتدنا هيما نكتبه عن عصور الخلافة الإسلامية هي كتب التربية والتعليم، وهيما نقوله على ألسنة هقهاء ودعاة، أن نتحدت عن أزدهارات للخلافات الإسلامية وتجاهلنا مثالب هذه الخلافات، وصور قهرها للشعوب، ولأبناء هذه الشعوب، ومحن الفقهاء، والعلماء والكتاب والوزداء، هي فلل خلافات القهر، وسلبها لحقوق هذه الشعوب المسلمة هي تقرير مصيرها وتجاهلنا أن صور التقدم والازدهار، يرغم قهر هذه الخلافات صنعتها شعوب وأهراد، جنوا ثمار حضارات سابقة، وأضاهوا الخلافات صنعتها شعوب وأهراد، جنوا ثمار حضارات سابقة، وأضاهوا البها وطابتنا من هذا الكتاب أن نستل من كتب المؤرخين المسلمين، القدامي منهم والمحدثين، ومن تحليلات هؤلاء المؤرخين. صور هذا الوجه الأخر منهم والدعدثين، عودة النظام الخلافي خاصة